



#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# فلسفة مناهج البحث العلمي

تأليف: عقيل حسين عقيل

الناشر مکتبةمدبولی ۱۹۹۹



## المقدمة

تتغير الامم والشعوب بدرجة تقدمها، أو تأخرها مادياً ومعنويا، فعند ما تتقدم تكون الحياة بالنسبة لها وقفة عز لاتتاخر عنها، فتسخر العلم من اجل المعرفة، وتعتز باستخدامها ادواته واساليبه المنهجية في البحث المدووب، دون ان تنسى قيمها التي تكون شخصيتها وتحافظ على وحدتها، وعندما تتاخر عن ذلك، تتاخر، فتلتفت الى الماضى وكأنها ترتقبه مستقبلا، وهو لايأتى اليها، والزمن مستمر، مما يجعل الماضي بعيدا، والانتظار مملا، وهنا تكمن الحقيقة، إن الماضي لن يكون مسقبلا، مما يستوجب على المنتظرين اخذ العير منه في بناء مستقبل متطور، ويستمر التقدم بالمحافظة على اهمية الازمن، ومراعاة معطياتها، والمتغيرات الطارئة عليها، التي تستوعبها العلوم من اجل الامة عندما تنتبه الامة الى اهمية العلوم، فتكون للامة فلسفة وللعلوم شأن . ومن اجل ذلك نتقدم بمجهود متواضع في مجال فلسفة مناهج البحث العلمي لعله يفيد الطلبة الجامعيين، وطلبة الدراسات العليا، ويساهم في اثراء العلوم الاجتماعية والانسانية بصفة خاصة، والعلوم بشكل عام، ومن خلال ماتناولناه في هذا الكتاب من مواضيع بالجدل، والنقد، والتحليل، والتفسير، لم يكن تمردا على اساليب البحث واستخداماته، بل تمردا بها من اجل الكشف عن بعض المغالطات المنهجية، حتى اليتقولب بحاثنا وفق نظرة البعض الذين قد يساهموا في تخلفنا بمحاولتهم فرض اساليب واستخدامات جاهزة، وكأنها مسلمات لايجوز الشك فيها، ولهذا العلم ملك عام، والبحث حق للجميع، و لايليق بمن يدعى العلمية ان يضع سقفا للتفكير الانساني .

ان طبيعة التعامل مع المواضيع والمشاكل التي تتناولها العلوم الاجتماعية والانسانية تختلف عن طبيعة التعامل مع مواضيع ومشاكل العلوم

الطبيعية، لان التعامل العلمي مع المادة يختلف عن التعامل العلمي مع الانسان، وتختلف طبيعة المواد كما تختلف طبيعة المجتمعات، فلا يحق لنا ان نحكم على طبائع المجتمع الغربي بطبائع المجتمع العربي، نظر الوجود الخصوصية التي لاتسمح بالتعميم، ولهذا لايحق للباحث اصدار احكام مطلقة عند در استه للمجتمعات الانسانية، وأن لأياخذ ماوصل اليه الذين سبقوه بانه مسلمات، بل كل شيء ينبغي ان يكون قابلا للشك، وللجدل الجاد، الا القوانين الطبيعية التي تعبر عن حقائق ثابته، ويحتكم الناس اليها كوحدة قياس.

ويهتم هذا الكتاب بفلسفة المناهج، من اجل تبيان اهميتها العلمية والفنية لكى تدرك بوعى، وتستوعب بانتباه، ولكى لاتخضع للاحتكار من قيل احد، وتتبسر للجميع، لأن للجميع فلسفة، مما جعل ضرورة وخصوصية لاهتمامنا بها، وتعتبر البحوث ذات اهمية عندما تكون لها فلسفة ودلالة، والباحث الجاد والمبدع هو الذى يستوعب فلسفة بحثه، وتزداد اهمية البحث، بوضوح الفلسفة التى وراءه، ولا يمكن أن يبرز عالم، أو مخترع، أو مفكر، الا ببروز فلسفته، وهنا تكمن الاهمية التى تتطلب البحث عنها بوضح، ولهذا ولينا اهتماما باهمية المفاهيم وسمحنا لها ان تتصدر كتابنا، لما لها من طرورة في تبيان الدلائل والعلل والبراهين، وفي إز الة اى لبس قد يعلق بذهن القراء والمطلعين، واوليناها بنظرة جدلية المناهج وتقسير اتها، واوضحنا جوانب الضعف والقوة فيها، وبينا بعض الملابسات التي علقت، وماينبغي ان تكون عليه من خلال دورها المناط بها، ثم تناولنا اهمية ادواتها، والفلسفة التي تكمن في استخداماتها العلمية، وبما تمتاز به ومايؤخذ عليها، الى ان وصلنا الى فلسفة تصنيف وتبويب وتحليل وتقسير المعلومات والبيانات التي تؤخذ من مصادرها، سواء كانت بشرية او غير بشرية وسواء كانت من المجتمع، او

من العينة التي لاتمثل الانفسها، وتوضيح الفهرسة كل ذلك حسب الابواب والفصول التي صنفت اليها .

وفى الختام اقدر باعتزاز الاخ الدكتور محمد بن عمران استاد فلسفة التربية والتربية المقارنة الذى قام مشكورا بمراجعة هذا المجهود العلمى المتواضع .

كما أقدم شكرى وتقديرى لدار الحكمة على طباعة ونشر وتوزيع هذا الكتاب، وللأخ صبرى أبوالسعود محمد، على قيامه بالتصفيف المرئى.

المؤلف د . عقيل حسين عقيل جامعة الفاتح / كلية العلوم الاجتماعية

# الفصل الاول

أهمية تحديد المفاهيم في العلم والمعرفة

#### تحديد المفاهيم:

يقصد بتحديد المفاهيم تبيان ماتعنيه من مقاصد، وتوضيح ماتتضمنه من معان، وما تظهره من صفات . ويتضح المفهوم عندما يعقله الانسان، ويميزه عن غيره الذي يشترك معه في الصفات . فكلمة شجرة على سبيل المثال تثير الى جميع الصفات التي تشترك فيها الاشجار . اية شجرة اعنى بذلك ؟ هل اعنى شجرة الصنوبر ؟ ام شجرة التفاح ؟ او اعنى شجرة التين ؟ وهل اعنى بها في فصل الصيف وهي مخضرة ؟ ام اعنى بها في فصل الشتاء وهي بدون اوراق ؟ ام هل اعنى بالشجرة شجرة الزيزفون ؟ او اعنى . بها شجرة الليمون ؟ واي نوع من انواع اشجار الليمون اعنى ؟ .

يستوجب على الباحث ان يحدد مفاهيمه من اجل ازالة اى لبس قد يعلق بذهن المستمع او المطلع، لان المفهوم الواحد قد يحمل اكثر من معنى، وبما انه يحمل اكثر من معنى، فان الغموض يحفه من كل جانب، مما يجعل ضرورة تحديده هامة . فكلمة سلطة كلمة عامة تحتاج الى توضيح، اية سلطة اعنى ؟ هل اعنى بها السلطة الابوية ؟ ام السلطة القبلية ؟ ام السلطة القبلية القضائية؟ ام السلطة التشريعية ؟ ام اعنى بها السلطة التنفيدية ؟ او اننى اعنى بها السلطة العسكرية ؟ ام ماذا ؟ إنها كلمة غامضة إن لم نحدد معناها وخقيقتها . ولهذا يحدث الاختلاف بين المتجادلين والتجتماورين احيانا لالشى الالعدم وضوح المفاهيم المستعملة فى الحوار، مما يجعل نقاشهم خارجا عن الموضوع، ويجعلهم يتخبطون فى هوامش الحديث بين العموميات . ولكى لا يقع الباحث وبحثه فى هذا اللبس عليه تحديد مفاهيمه بوضوح ودقة . فاذا الراد الباحث الاجتماعى ان يبحث فى المجتمع عليه ان يوضح ما تعنيه كلمة مجتمع، هل يعنى به مجتمع الدولة ؟ ام مجتمع المدينة ؟ ام المجتمع عليه ان يوضح ما تعنيه كلمة

الجامعی؟ او انه یعنی به المجتمع الجماهیری ؟ او المجتمع الراسمالی؟ او انه یعنی به مجتمع البحث ؟ .

ويهدف الباحث من تحديد المفاهيم توصيل المعلومات بوضوح للقارىء، أو للمستمع، مما يساعده على فهمها واستيعابها، وربطها مع غيرها من المفاهيم السابقة عليها . وتتضبح المفاهيم اكثر ، كلما اتضبح المقصود من ورائها وتكون المفاهيم اكثر وضوحا عندما تحمل كلماتها صورة لها، فعندما نقول : ( انسانا ) فان للانسان صورة يمكن تصورها . ولكن عندما نقول (السعادة) فانه من الصعب رسم صورة لها، مع اننا قادرون على تصورها في سلوكيات الافراد والجماعات . والانسان صورته دائمة الحضور للذهن كشكل ليس الا، وصورة عامة لاخصوصيات لها، اي من هو الانسان الذي اعنيه ؟ هل هو ذكر ام انشى ؟ وهل هو طفل ام عجوز ؟ وهل هو من الجنس السمامي ام من الجنس المغولي؟ وهل هو اسمر ام ابيض اللون ؟ كل هذه التفاصيل محمولة في صورة الانسان عندما تحدد . اما السعادة فهي ليست دائمة الحضور، مع أن الأماني لها دائمة. أنها مؤقتة، ويتم التعبير عنها بعدة صسور كالبهجة، والرضا، والفرحة التي ترتسم على وجه الانسان وتشبع حاجاته وامانيه . وانه من الصبعب رسم السعادة او تحديد صورة لها، ومن الممكن تصور مراميها، والادلة المعبرة عنها، ولم يتم تصويرها في ذاتها، بل يتم تصورها على الاخرين، ومن خلالهم . وعليمه فان الاستيعاب للمفاهيم التي تحمل صبورة اسهل وايسر من المفاهيم التي لا تحمل صبورة لها . والمفاهيم التي لاتحمل صورة لها تحتاج الي توضيح اكثر من غيرها من اجل توصيل المفهوم بدلائله المعبرة عنه. وتحتاج الى تفكير دقيق وانتباه واع . لأن الاشياء التي تعبر عنها المفاهيم تتفق وتختلف مثل الحروف والارقام: فالحرف ب يختلف تماما عن الزقم 2 والتوجد علاقة بينهما، فالأول يعبر عن

صوت مع انه لا صورة له، والثاني يعبر عن كلمة اثنين . ولكل منهما دلالة تعبر عنه وتختلف عن الاخر فالرقم 1 يعنى انه جزء من ٪ وهو نصف الرقم 2 اذن سبب وجود 2 هو 1 + جزء اخر يتمم على الرقم 2. وسبب وجود 5 هو وجود 4 + جزء اخر - 1 ويتمم على الرقم 5 اذن ان نتحصل على الرقم 5 من مجموع الارقام المكونة له،وهي 1+2+3+4 بل نتحصل عليه من مجموع الرقم 4 + الجزء المتمم على الرقم 5 والمساوى 1 اى ان الرقم 5 يحتوى على1، 2، 3، 4، ولا يحتوى على مجموعها. وتختلف مفاهيم الحروف عن مفاهيم الارقام، فالارقام دائما جزء من كل، اما الحروف مستقلة. فالرقم 1 دائما جنزء من اى رقم ياتى من بعده . اما الحرف أ فليس جزءا من الحرف ب، وهكذا بقية الحروف التي تكون كلمة ذات دلالة . ونلاحظ ان كل من يحمل رقم 1، يمكن تصويره، او رسمه، لأن الأرقام تكتب وتصور وتعطى معنى . اما الحروف ترسم وتعطى اصواتا (تعبر عن اصوات) ولاتعطى معنى الابعد وحدة بين حرفين او اكثر منها فالانسان يمكن تصويره او رسمه لانه واحد، والشجرة يمكن تصويرها لانها واحدة، وهكذا السمكة، والطائر، والقط، وكل مايعبر عن واحد، الا الواحد الذي لايرسم مطلقا (الله العظيم) لانه لم يكن مثلثا ولامربعا ولامستطيلا ولامنحرفا و لاشيه منحرف و لا اى شكل آخر . انه الله، انه المصور الذي لايصور . اما مالم يحمل في مضمونه رقم واحد، والايصور، مثل الحق، والعدل، والحرية، والسعادة، لأنها معان وألفاظ تتحقق بافعال الاخرين، وتتعكس في سلوكياتهم.

اذن تحدد المفاهيم من اجل تبيان وتوضيح المعنى، وازالة اى لبس قد يعلق بذهن المستمع او المطلع، ونظرا لهذه الاهمية يستوجب على الباحث ان يحدد مفاهيمه بكل دقة وانتباه، مما يجعله يميل الى التعريفات الاجرائية فى

تبيان مقاصده ومغازيه الداله على معالمه العلمية التي يمكن لنا قياس ابعادها والنتائج المتوصل اليها . فاذا استهدف الباحث دراسة انحراف الاحداث كموضوع للبحث فينبغي عليه ان يجيب على الاسئلة الاتية : مامعني الانحراف الذي يقصده ؟ هل هو كل خروج عن القانون ؟ ام هل هو الخروج عن القانون المكتوب زائد عدم طاعة الوالدين ؟ ام انه يقصد بذلك كل خروج عن قيم المجتمع ؟ (الدين والاعراف والنظم المعمول بها والتي ترسم شخصيته وتميزه عن الاخرين). وبما انه حدد موضوع البحث للتعرف بصورة خاصة على مايتعلق بالاحداث، فينبغي عليه ايضا تحديد الفترة العمرية المستهدفة بالبحث او المقصودة بالدراسة .

وهكذا ينبغى ان تتحدد المفاهيم بنائيا ووظيفيا، لتتضبح اصولها من حيث الطريقة التى تكونت بها، ومن حيث الدور الذى تستهدفه، او الوظيفة التى توديها، فعندما نقول الانحراف هو الخروج عن القانون الذى نقره الحكومة على المجتمع، يعتبر هذا تعريفا بنائيا لانه يوضح الطريقة التى تكون بها القانون الذى يتطلب من المجتمع طاعته حتى لايوصف من لايطيعه منه بالمنحرف. اما عندما نقول الانحراف هو عدم التزام بعض الافراد بالنظم، والتشريعات، وواجباتهم التى اقرها المجتمع وارتضاها من اجل تنظيم علاقاته ومعاملاته الحياتية، يعتبر هذا تعريفا وظيفيا، لانه يحدد الوظيفة التى ينبغى ان يلتزم بها المواطن الصالح ويؤديها، لكى لايكون منحرفا .

# المعرفة

تحدد المفاهيم من اجل تقديم معلومات ومعارف خالية من الغموض واللبس، ولذلك تحديد المفاهيم يساعد في عملية المعرفة التي يستدعيها العقل بقدرات مختلفة نتيجة الفروق الفردية بين الافراد، وعند استدعاء المعلومات

قد ينسى الانسان جزءا هاما منها، ولم يتم استدعاء كل المعارف جملة واحدة، بل حسب الموضوع المثار للبحث والنقاش . وقبل الخوض في هذا الموضوع اتساءل

> هل كل ما اتذكره يعد معرفة ؟ . وهل كل ما اشاهده يعد معرفة ؟ . وهل كل المعارف تعبر عن حقائق ؟ .

يتربى الانسان بالمعارف، ويتعلم بالمعارف، وحسب معارفنا يتعلم الانسان ويعرف، ولكنه قد يسلك سلوكا لايعبر عن معرفة، وبالتالي هل في هذه الحالة قد عرف ؟ . حيث انه قام بسلوك يخالف ماسبق له ان عرف، اذن سلوكه الجديد يعبر عن معارف جديدة وإن الاجابة على السؤال السابق تكون: نعم انه قد عرف . وبما انه عرف أشياء جديدة تخالف القديم، فهل بالضرورة ان ماسلكه بالمعارف الجديدة يكون صوابا ؟ ان اللذي يحدد الاجابة الصائبة من الخاطئة هو الموضوع، والقياس، فاذا كان الموضوع هو طاعة الوالدين والسلوك الذي تم معهما هو معصيتهما فيما امر الله لهما من حقوق، فالمعرفة السابقة تستوجب طاعة الوالدين في غير معصية الله والسلوك الذي حدث لم يعبر عن هذه المعرفة بل عبر عن معرفة اخرى لا ادرى انها عصرية او انها من عصر الجاهلية، المهم هذا هو القياس، وقياسنا هو الدين الذي ينص على طاعة الوالدين في غير معصية الله العزيز، ولكن لو كان المجتمع غير مسلم فقد يكون قياسه شيئا اخر، وليكن العرف، وفي هذه الحالمة قد تكون الاجابة تختلف عن الاجابة السابقة، وبالتالي ليس بالضرورة أن مايسلكه الانسان بالمعارف الجديدة، يكون صوابا مطلقا، فقد يكون، وقد لايكون، وان الذي يحدده هو الموضوع، والقياس. وبما اننا ربطنا المعرفة بالبحث والتعلم والقدرة على الاستدعاء، اذن بالضرورة ترتبط المعارف بالتذكر وتكون الاجابة على السؤال السابق، بنعم، ان كل ما اتذكره يعد معرفة. لان الانسان بطبعه يتذكر مايعرف، ويفكر في اخرى . وتكون النتيجة بما التي الفكر اذن الا اعرف .

ومن خلال محاولاتنا الاجابة على السؤال الثاني، هل كل ما اشاهده بعد معرفة ؟ نلاحظ أن الأجابة عليه، تستوجب منا جدلا فلسفيا، من أجل بر هنة علمية، فاذا تعرف الانسان على صفات، وخصائص المشاهد، كان المشاهد معرفة . لقد شاهدنا الجبال وعرفنا صفاتها، وخصائصها، وشاهدنا السيارة، والطائرة، وركبناهما فعرفنا محاسنهما، ومخاطر هما، ونظرنا الى الابل كيف خلقت، وركبناها وعرفنا نعمها . ولكننا شاهدنا على الجبل الغربسي بليبيا، وعلى جزئية منه، أن الأشياء تسير في الاتجاه المعاكس لاتحدارها . فاذا وضعت سيارتك على المنحدر الذي اعنيه فانها ستسير في اتجاء الصعود (الى اعلى) بدلا من الانحدار الى اسفل ، وكانت المشاهدة الاولى، لسائق اوقف سيارته على جانب من الطريق المنحدر، ونزل منها، ووضع حجارة امام العجلات حتى لاتنحدر السيارة الى اسفل، وعندما انتبه شاهد السيارة وهي مطفأة تسير الى اعلى، بعكس وضعه للحجارة، انها تسير الى الخلف، الى الصعود بدلا من النزول . وبعدها اصبحت مشاهدات، وخرج الى المكان بعض من المتخصيصين، وجربوا الخشب، والماء، واجساما اخرى، فوجدوها تصعد الى اعلى، بدلا من ان تتحدر الى اسفل، ولم يتم التفسير العلمي للظاهرة بعد ، اذن المشاهدة حدثت، ولكن المعرفة لم تحدت بعد، وإذا ادعمي البعض بانه قد عرف، فاقول له ماذا عرفت ؟ وهل ماعرفته يتمشى مع ماسبق وان عرفته، بان الجسم وفق صفاته عندما يوضع في وضعه الطبيعي يندفع من اعلى الى اسفل ؟ اذا كانت الاجابة بنعم، اذن لايمكن للاشياء ان تصعد من اسفل الى اعلى بدون قوة دافعة لها، وهذه معرفة سابقة . واذا كانت الاجابة بلا، فصاهى الخصائص، والصفات الجديدة التى تبرهن على بطلان الحجة السابقة ؟ وماهى القاعدة البديلة التى تمت معرفتها ؟ وبما اننا لم نحدد البديل ونحضره، اذن لم نعرف شيئا جديدا بعد . واذا قصرنا المعرفة على المشاهدة، فهل مانعرفه بدون مشاهدة لابعد من معارفنا العلمية ؟ لقد عرفنا الحياة، وعرفنا الموت، وحرفنا الحق، والظلم، والحرية، والقانون، والسعادة، والنظام، والحب، والكره، وعرفنا الله العليم، كل هذه معارف ولم تكن مشاهدات، وهكذا ليس كل مانشاهده نعرفه، ولا تقتصر معارفنا على مشاهداتنا، وليس كل من يشاهد يعرف، ولا كل من لم يشاهد لا يعرف . اذا سلمنا ان العينين هما وسيلتا المشاهدة، فإن للاسماك عينين، الطيور مثلها، والحيوانات كذلك، ولكن هل تعرف بعيونها، ام باكثر من ذلك ؟ ولهذا قلنا ليس كل من يشاهد يعرف . والعينان حاسة هامة جدا، ووسيلة من وسائل المشاهدة، ولكن الانسان الذي فقد بصره، هل فقد معارفه ؟ او انه فقد حاسة المعرفة ؟ انه لم يفقد معارفه، ولم يفقد حاسة المعرفة، ولكنه فقد بصره ولازال يعرف . اذن ليس كل من لم يشاهد لم يعرف .

ونعود للسؤال الثالث هل المعارف تعبر عن حقائق ؟ انها مسألة احتمالية، فاذا كانت المعارف مثبتة بوعى (بادراك) فانها تعبر عن حقائق، واذا لا فانها لا . وهكذا عرفنا ان الانسان الذي يحب افضل من الانسان الذي يكره، ودعونا للمحب بامين، واستعدنا بالله من الذي يكره . ولكنني مع هذا اتساعل : ايهما على حق، المحب، ام المكره؟ . وحتى لانكون فريقين احدنا يؤيد المحب، والاخر يؤيد المكره، علينا اولا ان نحدد الموضوع، وخصائصه، وصفاته، وثانيا ان نحدد القياس (المنطق العلمي) الذي يساعدنا على التمييز بين ماهو محبوب، وبين ماهو مكروه . فهل الانسان الذي يحب الظلم، ويحب الرنا، والاعتداء على اموال الاخرين وممتلكاتهم، ويحب

الكذب، والاستعباد، وتناول المسكرات، هل هذا النوع يحق لنا ان ندعو له بكلمة امين ؟ ام نقول اعوذ بالله من شر ماارتكب ؟ . وهل الذي يكره الظلم، والعبودية، والخيانة، والسرقة، والزنا، يوصف بانه مكروه ؟ ان الذي يحدد الاجابة الشافية هو الموضوع، والقياس اللذان يقدمان معرفة واضحة . فاذا كان المجتمع عربيا مسلما، فإن كل الصفات التي ذكرناها تندرج تحت التحريم، أو منهي عنها، ومن يرتكبها يكون غير محبوب، ومع ذلك لم يتفق الجميع على الابتعاد عن ارتكابها، وهي محبوبة عند مرتكبيها، فالسارق قد لايكره السرقة، والزاني قد لايكره الزنا، والخائن قد لايعد الخيانة عيبا، وهكذا السرب الخمر . لان مقاييس الذي يقترف ذلك، تختلف عن مقاييس الذي المنبة المبتعدين عنها، لانهم يكرهون الحق، ولايحبون معرفة الفلسفة من نسبة المبتعدين عنها، لانهم يكرهون الحق، ولايحبون معرفة الفلسفة من وراء تحريمها، والنهي عنها، فيقول الله عز وجل : "وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله "(1) ويقول : " لقد جناساكم بالحق ولكن اكثرهم للحق كارهون السمع واكثرهم كانهون "(2) ويقول تعالى: " بل هي فئنة ولكن اكثرهم لايعلمون" (3) ويقول تعالى: " بل هي فئنة ولكن اكثرهم لايعلمون" (3) ويقول عز وجل: " يلقون السمع واكثرهم كانهون "(4).

ولهؤلاء جزاء فى الدنيا حسب ماتنص عليه القوانين والاعراف المعمول بها فى كل بلد والتى تختلف من دولة الى اخرى . ولهم جزاء فى الاخرة يعلمه الله حيث يقول: " فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كاثوا يكسبون"(5).

<sup>(1)</sup> الانعام، الاية، 116.

<sup>(2)</sup> الزخرف، لآية، 78.

<sup>(3)</sup> الزمر، الاية، 49.

<sup>(4)</sup> الشعراء، الآية، 223 .

<sup>(5)</sup> التوبة، الآية، 82 .

ونعود للسؤال الثالث مرة اخرى، هل المعارف تعبر عن حقائق ؟ ولتقريب الاجابة اطرح السؤالين الاتيين : هل مانكتبه، ونقرأه يعد معارف؟ اذا كانت الاجابة بنعم، اذن هل كل ماكتب من معارف، يعبر عن حقائق ؟ فإذا كان الموضوع يعبر عن معارف مثبتة بوعى تكون المعارف حقائق، واذا لم فإنها لم .

فقد نلاحظ ونشاهد صورا وحركات، ومعارك، ومواقف، وعواطف، ومحبة، واقدام، وانسحاب، ومناغاة، وتناغم بين طرفين او اكثر، الا انها قد لاتعبر عن حقائق لانها لم تكن واقعية بل كانت حوارا في المنام (حلما ليس الا) ولهذا لايعد الحلم مصدر معرفة علمية، لانه لم يكن حقيقة واعية، ولو كان كذلك لكان الذي حلم بان علاقة محبة تربطه بفتاة سبق وان رآها في شوارع المدينة، وانه التقي معها ولعب كثيرا وانسجم اكثر فهل يعد ماشاهده، ولاحظه في المنام حقيقة ؟ وهل اذا التقي بالفتاة مرة ثانية، يجدها تجرى نحوه بدف، وتبادله الاحاسيس والمشاعر التي بادلته اياها في المنام ؟ وهل ماجرى في الحلم يعد معرفة كافية للتفاهم، وانهما طويا المسافة التي كانت تبعد بينهما؟ .

وهل الذي يصرخ لدرجة انه ايقظ من كان نائما الى جنبه نتيجة حادث الم به وبترت احدى يديه واخطأ الطبيب اثناء اجراء العملية له، بان ركب له يد الرجل الاسمر، الذي هو الاخر بترت يده في نفس الحادث وركبت اليد البيضاء للرجل الاسمر، انه حادث مؤلم ولكنه تم في المنام فهل يعتبر ماجرى حقيقة ؟ . مع ان في الحلم مشاهدات، وملاحظات، وحركة وبطولات، وكر، وفر، والآم، الا انها لا تعبر عن واقع، ولذلك ليس كل مانشاهده، ونلاحظه يعبر عن واقع، وحدية انها قضية كاذبة لفقدانها معطيات التصديق والتسليم، بدليل ان الذي كان غارقا في الحلم عندما يستيقظ لن يجد بجواره من كان بدليل ان الذي كان غارقا في الحلم عندما يستيقظ لن يجد بجواره من كان

نائما معه ويجد الحسرة والندم وتبقى الاماني تراوده بكلمة اتمنى لمو انمه كمان حقيقة، أو يحمد الله على أن ماجري له ليس حقيقة، حتى لايفقد يده. ولهذا نامل الاتكون دنيانا ساعة حلم ونشك فيما نحن عليبه ويصبح وجودنا خرافا الامصداقية له . وتصبح مقولة الفيلسوف ديكارت " انا افكر فانا موجود "(6) الاوجود لها . واذا اصبحنا نفكر بعد ان استيقظنا، ساتجادل مع هذه المقولة من خلال المشاهد والمجرد ففي الحلم شاهدنا، وسمعنا، وتكلمنا، وفكرنا وانتهجنا (سلكنا )، الا أن نتائج ذلك غير موجودة . وفي الصحو يفكر الانسان في اشياء كثيرة قد لاتتحقق، ولذلك اذا كان ما افكر فيه غير موجود، فان ذلك قــد يعبر على عدم وجودى . فاذا كنت ( انا ) مو جودا ما اشك في وجودى .واذا اشترطنا الوجود بالتفكير فهل من لم يفكر لم يكن موجود ؟ . الجبال، والانهار، والسحب، والسماء العظيمة، والزلازل، والرعود، والموت، كلها اذن غير موجودة لانها لا تفكر . هذا اذا اعتـبر ديكـارت ان الحيوانــات تفكـر لحد ما وحتى وان كان كذلك هل تستطيع ان تبرهن على وجودها لتثبته للخرين ؟ أن ذلك لم يحدث ولكن الذي حدث أنها موجودة والموجود لم يكن في حاجة لمن يثبت وجوده، فالموجود هو الذي يحس بوجوده، او يحس الآخرون به. وهنما ايضما اتساعل هل الغائب موجود ؟ اذا كمان ماثلا كمان موجودا، وإذا فقد كمان موجودا . ويقصد بذلك إذا كان ماثلًا في أي مكان كان

<sup>(6)</sup> جوزيف يوخينسكى، مدخل الى الفكر الفلسفى . " ترجمة محمود حمدى زقزوق " القاهرة : مكتبة الانجلو المصريسة، الطبعة الاولى، 1973، ص 39

موجوداً . وإذا فقد كان في الزمن الماضي موجوداً . أذن لم يكن البات الوجود التفكير , بل يتولد التفكير من الموجود في الوجود . فاذا فقد الانسان القدرة على التفكير هل يعني ذلك انه فقد وجوده ؟ وهل الانسان الطفـــل الذي لم تتفتح عنده القدرات العقلية بعد لايعد موجودا ؟ وهل العمل موجود ؟ وهل الدموع موجودة ؟ وهل الملاجئ والمغارات والمداخل موجودة ؟ نعم انها موجودة وهي لاتفكر . اذن لم يكن التفكير هو سبب الوجود يقول الله تعالى: " ووجدوا ماعمنوا حاضرا والايظام ريك احدا " (7) . ويقول عز وجل: " لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه "(8) اذن هناك وجود مشاهد، واخر مجرد، الدمع، والمغارات، والابل، والسماء، والجبال، والارض، مشاهد مثبتة، اماكيف خلقت، فهو امر مجرد، وهنا ينبغي التفكير في الذي لايشاهد . وان الذي نشاهده علة لوجوده، والعلل لاتشاهد، مع انها موجودة، فعلة الوجود كلمه لاتشاهد . ام هل هناك وجود بدون علمة لوجوده ؟ كل موجود وراءه من اوجده . فالذي اوجد الوجود هو الله الذي لايشاهد، ( انه المجرد )، وطلب من الانسان كموجود أن يفكر في الوجود، لكي يولد من الموجود وجودا، ولهذا من يفكر يعرف، ويبدع . اي يعرف ان وراء الموجود خالق، وبمعرفته للموجود يبدع، ويخترع منه الجديد لمن لم يعرف، ليذوقه قيمة الموجود من المجرد، ولهذا اقول ان المشاهد هو من المجرد، ويقول الله القدير: الله المجرد، ينظرون الى الابل كيف خلفت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت، فذكر الما الت مذكر، لست عليهم بمسيطر، الا من تولى وكفر"(9) والايمكن أن يصل المفكر الى الابداع، والاختراع المجرد، الا أذا

<sup>(7)</sup> الكهف، الأية، 49.

<sup>(8)</sup> التوبة، الآية 57.

<sup>(9)</sup> الغاشية، الآية، 17 - 23.

كانت له فلسفة . لان بالفلسفة يفكر الانسان تفكير ا مجردا، وبالفلسفة يحقق (یحول) ماتصوره مجردا الى مشاهد (صور، واشكال) تعبر عن مجرد، باتباعــه القوانيــن التي استلهمها منه، بفكره . واذا حـــاول تتفيــذ ذلك بنفســـه، فيكون الفيلسوف مجردا، ومجربا، لان تحويله للافكار المجردة الى صور، واشكال، تصبح ابداعات واختراعات مشاهدة، اى انمه استطاع ان ينقلنا الى ماتعنيه افكاره، عن طريق المشاهد . اما اذا جاء احد من بعده، ليصمم لنا آلات،، او يخترع الات انتفيذ افكار ذلك الفيلسوف، فأن ذلك يعنى أن فيلسوفا اخر ارتقى الى مستوى الفهم المجرد.للفيلسوف المجرد، وبرهن لنا على ذلك الفهم، بنقله المجرد الى المشاهد (المصنوع)، فالفيلسوف نيوتن، هو الذى اكتشف لنا قانون الجاذبية، والذين اتوا من بعده، ترجموا افكاره الى إبداعات، تقاوم الجادبية بالقوة الدافعة، فركبنا الطائرة، وغزونا الفضاء، وعرفنا الجديد بافكار الفلاسفة . وعليه ان القانون الطبيعي في اساسه مجرد، ثم جرب فاصبح مجربا . اذن الفلسفة هي مكمن البحوث والعلوم، وهي القوة المنظمة في التفكير الانساني، والموجهة الى اهداف تسموا بالانسانية من الجهالة الى اليقين . وهي الفن الذي يعزف على اوتار العقل الانساني، فيخرج لنا انغاما، تطمئن النفوس، وتريض الاجسام، وتحقق الرضا، عندما ينسجم الانسان بين المجرد والمشاهد . وترتقي بـالذواقين الــي الوحـدة، مــع الانــــــام التـــي ابدعتهـــا وتوجههم الى البحث في اسرارها، وخفاياها الهائلة، التي تسعد البشرية . فينبغي على الانسان ان يكون فيلسوفا، لكي يفكر في خلق السماوات والارض (الموجود) لينتقل من الموجود السي المجرد، من الصورة الى الجوهر، من الشكل الى المضمون. لأن أي شيء بدون مضمون، يعنى أنه بدون معنى، واى شيء بدون معنى، فانه بدون فلسفة، واى شيء بدون فلسفة، فانسه بدون قيمة، اى انه تافه . فهل الانسان الذى خلق فى احسن تقويم، يود ان يكون تافها ؟ ومن لم يود ان يكون تافها، عليه ان يفكر في خلقه، ويكون من الذين يصدق عليهم قوله تعالى :

" دعواهم فيها سبحاتك اللهم وتحيتهم فيها سالم" (10). والا " يومئذ يتذكر الاسسان واني له الذكري" (11) والا لماذا خلق الانسان اكثر جدلا ؟ "وكان الانسمان اكثر الاشياء جدلا لما يمتاز به من قدرة على التفكير والفهم والتحليل والنقد والجدل، ولهذا خلق في احسن تقويم . وكلمة تقويم هنا تعنى المشاهد والمجرد، في احسن تقويم في احسن صنعة في احسن صورة وهيئة وهذه تعبر عن المشاهد، والمجرد هو قدرة الانسان على التذكر بالعقل او بالقلب الذي في الصدر . ولهذا ينظر الانسان الى نفسه والى الاخر الابل والسماء والجبال، والارض وماعليها، ليفكر في خلق الله ويتذكر ماقالمه سبحانه وتعالى، والا سيكون في اسفل السافلين، ومن هنا يكون الفرق بين المسلم الذي يجادل من اجل ان يؤمن بقدرة الله باعتبار ان ماينظر اليه هو ايات القوة الخالقة ( الله ) والتبي اذا تأمل فيها ماعليه الا أن يوحد وجوده . أما المسلم الذي لايجادل فهو المسلم الذي لم يتذكر واذا لم يتذكر فأن الايمان لم يدخل قلبه بعد، ولهذا يكون في اسفل السافلين، مما يجعل الاجر المؤمنين فقط، ذوى الحظ العظيم ويصدق الله حيث يقول: لقد خلقتا الاسان في احسن تقويم، ثم ريدناه اسفل سافلين، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون" (13). ولهذا نجد فلاسفة علم الطبيعة اكثر الناس ايمانا لانهسم يفكرون

<sup>(11)</sup> الفجر، الآية، 23.

<sup>(10)</sup> يونس، الآية، 10 .

<sup>(13)</sup> التين، الآية 4 ــ 6 .

<sup>(12)</sup> الكهف، الآية، 54.

في خلق السماوات والارض من خلال ما يرونه فيها من ايات الا ان فيلسوف علم الطبيعة جزئي تخصصي . اما الفيلسوف المجرد شمولي ينظر الى الاشياء ويفكر في علل وجودها . وعليه اقول ان الفلسفة تهدى وتقود الى التي هي احسن، اما الذي لم يهتد لم يكن فيلسوفا بل مدعيا لذلك . وهو الذي يصدق عليه قول الله: "فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته" (14) . وتتضح اهمية الجدل باعتباره اسلوبا منهجيا لتبيان الحقائق ووسيلة بحث عن علل وجودها، وبالجدل تثرى العلوم وتتضح المعلومات ومراميها المباشرة وغير المباشرة . انه اسلوب تحليلي يعتمد على مصداقية الحجة، وبرهان يستد على القوانين ويستنج، وبرهانه يتطلب موضوعا، واطرافا تتفاعل من اجل اثبات حقائق او البحث عنها، وقد تصل الاطراف الى اتفاق، وقد لاتصل. تصل عندما يكون الموضوع والتفكير علميين، ولن تصل اذا لم . مما يتطلب من المتجادلين الاتي :

- ا \_ تحديد الموضوع المتجادل عليه بوضوح .
  - ب ـ تحديد الهدف من الجدل .
- ج تحديد المفاهيم المستعملة في الحوار الجدلي حتى لا يتضمن الجدل الغموض.
- د. الا التراف بنسبية الحقيقة وعدم مطلقيتها، خاصة في العلوم الاجتماعية والانسانية، فأن ما تجيزه الاعراف قد لاتجيزه الاديان، وأن ماتجيزه الاعراف والاديان قد لاتجيزه القوانين المعمول بها بين الدول، وأن مايعاقب عليه القانون في دولة ما قد لايعاقب عليه في دولة أخرى.
  - ان تكون مواضيع الجدل قابلة للقياس .
    - و ـ تقبل النقد .

<sup>(14)</sup> يونس الاية 17 .

ز ـ الانتباه والاصعاء الواعي .

ولهذا الجدل عملية فكرية والفكر كما يقول الفيلسوف جوزيف يوخينسكي هو حركة التصورات والمفاهيم، ويؤكد على ان للشيء حالتين: اما ان يكون معطيات وبالتالي يشاهد ويوصف، واما ان يستنتج (15) فاذا قررنا ان نتجادل حول الزهرة، فينبغي ان نعرف ان للزهرة لونا، وانها تشغل حيزا (تشغل مساحة) ولها مكان ولها شكل، ورائحة، وتتطلب خلفية تميز لونها حتى لاتكون مطفأة او كأن لا لون لها .

الجدل كالإيام دائسا معطياته متجددة حتى وان تكررت الايام فان مضامينها متجددة ومتغيرة، ومع ان الايام مواقيت منتظمة لاتتداخل مطلقا إلاأنها كالضرات لاتتواجد بقلب واحد في مكان واحد، ولهذا اذا دخل السبت خرجت الجمعة واذا خرج الشلاثاء دخل الاربعاء . وكذلك الليل والنهار في جدال عنيف اذا دخل احدهما خرج الاخر بالضرورة، والشمس والقمر . والكل في فلك يسبحون . ومادامت قوانين الطبيعة هكذا فان الجدل هكذا . فاذا كان اليوم الجمعة فانه غدا السبت بالضرورة، ولكن هل بالضرورة سيأتي السبت غدا ؟ ليس هناك انسان يضمن ذلك، ولهذا على الانسان ان يتذكر لعل الذكرى تنفعه حتى لايكون من السافلين . كل هذه مسائل تقدير العزيز العليم "والشمس تجرى نمستقرلها ذلك تقدير العزيز العليم "والشمس قامت القيامة ويكون الخيرون منا "متكنين على الارائك لايرون فيها الشمس قامت القيامة ويكون الخيرون منا "متكنين على الارائك لايرون فيها شمسا ولازمهريرا"(17).

<sup>(15)</sup> جوزيف يوخينسكى، مدخل الى الفكر الفلسفى ." ترجمة محمود حمدى . زقزوق "القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، الطبعة الاولى، 1973، ص 62.

<sup>(16)</sup> ياسين، الآية، 38 .

<sup>(17)</sup> الانسان، الاية 13 .

اذن الجدل لم يقصد به المشاكسة بل التعرف بيقين وعلى يقين، مما يجعل للمعرفة عناصر لتبيانها . فلكى تتم المعرفة ينبغى ان يكون لها موضوع، وعارف، ومتعرف وان تكون لها وسائل التعريف المشاهد والمجرد (الحواس المباشرة، والتفكير) وان يكون لها زمن، زمن الاثبات، وزمن التعرف لكى تصبح معرفة . وعندما يتم التعرف وتخزن تصبح قابلة للاستدعاء حسب قدرات الافراد واستعداداتهم، مع انه لايمكن للانسان ان يستدعى كل معارفه جملة واحدة او في وقت واحد . وينبغى ان تكون المعارف منطقية وفي نفس الوقت خالية من التناقض لان التناقض لا يبرهن على اثبات الحقيقة، فالقضية المنطقية التي تقول :

کل مسلم امین وفرید مسلم اذن فرید امین

هذه قضية منطقية ولكنها شكيه، لانسه ليس بالضرورة ان يكون كل مسلم امين، والدليل ان هناك مسلمين غير امناء، ولاثقة فيهم، وهكذا في كل الاديان . وكذلك القضية التي تقول :

كل مصل لايرتكب الفحشاء والمنكر

ونجاة مصلية

اذن نجاة لاترتكب الفحشاء والمنكر

هذه الاخرى ليست بالضرورة لان بعض المصلين يرتكبون الفواحش والمنكرات، مع انه بالمنطق ينبغى على كل مصل ان ينتهى عن ارتكاب الفواحش والمنكرات الا ان مانلاحظه على بعض المصلين انهم من مرتكبى مانهوا عنه. اذن المنطق وحده قد لايكفى للمعرفة، بل ينبغسى ان تكون المعارف منطقية وصادقة فالقضية التي تقول:

كل الحيوانات تسير الى الامام والى الخلف والاسماك حيوانات

اذن الاسماك تسير الى الامام والى الخلف

انها قضية كاذبة لان كل الحيوانات تسير الى الامام والى الخلف الا الاسماك فانها تسير دائما الى الامام مما جعلها تحصل فى الشباك ، والقضية الثانية التى تقول :

كل الحيوانات تحرك الفك السفلى والتمساح حيوان الذن التمساح يحرك الفك السفلى

انها هى الاخرى كاذبة لان كل الحيوانات تحرك الفك السفلى الا التمساح فانه يحرك الفك العلوى ولهذا من حيث البناء المنطقى فان هناك مقدمة اولى ومقدمة ثانية، ونتيجة، وان المقدمة الاولى كلية والثانية جزئية، الا ان وجود حيوان واحد يخالف العامة لاينبغى ان نضع مقدمة اولى تشتمل على مالم تحتويه . ولهذا المنطق لم يكن صورة يعتمد على المقدمتين والنتيجة بل ينبغى أن تكون له مصادق فعندما نقول:

كل الأرقام تقبل القسمة على اثنين والصفر رقم اذن الصفر يقبل القسمة على اثنين

من حيث المنطق البسيط للانسان العادى قد يتفق الجميع على ان كل الارقام تقبل القسمة على اثنين الا انه بالمنطق العلمى ان الصفر لايقبل القسمة على اثنين مع انه رقم مهم بدونه لا نصل فى تعدادنا الى الرقم عشرة، واذا حنفنا الصفر من الرقم 10 يصبح الرقم 10 واحدا فقط . اذن هذه القضية كاذبة كسابقاتها . وهكذا كل القضايا الفكرية، والمعرفية التى تستوجب وجود

افراد، او مجتمع، ووجود موضوع، وحدوث لقاء، شم حدوث تفاعل، وتوفر الزمن المناسب لذلك، والمكان اللائق بذلك، مما يجعلنا نفكر بمنطق، ونتجادل بمنطق . ولكن لايفيد المنطق في حد ذاته، لانه لم يكن الغاية المرجوة، بل انه الوسيلة الجيدة عندما يحتوى على مصادق . والمصادق ترتبط بالمحتوى، والمضمون والزمن الذي ظهرت فيه . فاذا قلنا :

كل من وقف بعرفة كتبت له حجة وتوفيق وقف بعرفة اذن توفيق كتبت له حجة

نحن نعرف ان بالوقوف على عرفة تكتمل فرائض الحج . ولكن هل كل من وقف بعرفة كتبت له حجة ؟ اذا كان كذلك فان كل المعتمرين كتبت لهم الحجة . ولهذا اذا كان زمن الوقوف بعرفة في موسم الحج، كتبت لتوفيق حجة. واذا لم فانها لم . وهذه تختلف عن القضية التي تقول :

كل شهيد بطل وعمر المختار شهيد اذن عمر المختار بطل

هذه قضية منطقية وصادقة، ولهذا تكون معرفة صادقة وهكذا بالبحث نتعلم وبالعلم نتعرف، اى ان البحث هو وسيلة الاثراء العلمى، وان العلم هو وسيلة الاثراء المعرفى، وهكذا لولا البحث ما تعلمنا، ولولا العلم ماعرفنا (المعرفة المصنفة). بحواسنا عرفنا السحب والرعود والرياح، والزلازل، والبرق، وعرفنا ان فصل الصيف حار، وان فصل الشتاء بارد، وفي الربيع تخضر الارض، وفي الخريف نجني ثمار النخيل . كل هذه معارف حسية، يعرفها المتعلم منا وغير المتعلم . اما المعرفة المصنفة، فهي المعرفة العلمية التي تعتمد على تتبع خطوات البحث العلمي، سواء البحث المشاهد، اوالبحث

المجرد ـ علوم المعامل والمختبرات والدر اسات التطبيقية في العلوم الاجتماعية والانسانية، اودر اسة الفلسفة ـ في هذه العلوم والتي سبق وان بينا ان القيمة العلمية للعلوم الطبيعية والاجتماعية بما تحتويه على فلسفة، فاذا كانت لها فلسفة كان لها معنى واذا لم فانها لم .

# الفصل الثاني

أساسيات البحث العلمي

# البحث العلمي:

يعتبر البحث وسيلة منهجية للاكتشاف والتفسير العلمي والمنطقي للظواهر، والاتجاهات، والمشاكل ، وينطلق من فرضيات اوتخمينات يمكن التأكد منها باتباع سبل تحقق اهدافا ، ويمكن قياسها بقوانين طبيعية او اجتماعية يحتكم الناس اليها ، ويستهدف الوصول الى نتائج تحقق رغبات الباحث أو الجهة المتبنية للبحث سواء كان هذا البحث نظريا تفسيريا أو تحليلها نقدياً او انه تطبيقي يلتجيء الى الميدان او المعامل والمختبرات . ومن مهمة الباحث ان يحدد اهدافه ، ومنهجه بوضوح لكى يصل اليها باقصر الطرق وافضلها . ولكي تتضم اهداف البحث ينبغي ان يكون الباحث ملما باسباب اختياره للموضوع. فقد يكون الهدف وقائيا وقد يكون علاجيا او انشائيا ، وقد يكون الهدف ابتكاريا او استطلاعيا . وتتعدد الاهداف بتعدد البحوث وتختلف البحوث باختلاف مواضيعها واهدافها . فقد يكون الهدف تصحيح اخطاء وملابسات علمية سابقة ، وقد يكون اثراء لما هو قائم ، او انه تجديد وابتكار. اذن يتحدد البحث بتحديد معالمه ، ومعالم البحث هي: الموضوع والاهداف, والفروض , والمنهج ، وإن يكون البحث العلمي ميدان بشرى اوجغرافي ، وان يكون له زمن البداية والنهاية . وان يقوم به باحث ماهر تتضم امامه اهمية البحث ومعالمه الاساسية والفلسفة التي يحتوى عليها . لأن البحث هو تفتيش عن غائب حاضر (غائب عن الاثبات ، وحاضر في الذهن) لانه النشاط العلمي المنظم في التعرف على الحقيقة .

وباعتبار الموضوع هو البحث العلمى ، فماهى العلاقة بين البحث والعلم ؟ يعتبر البحث هـ وحدة الاثراء العلمى ، والعلم هو وحدة الاثراء

المعرفى ، والمعرفة اوسع مجالا من العلم ، والعلم اوسع مجالا من البحث ، فالعلاقة ترابطية . لولا العلم مابحثنا ولولا البحث ماتعلمنا .

# أهمية البحث العلمي ومتطلباته:

تتضم اهمية البحث باثرائه العلمى من خلال الاكتشاف الجاد والتفسير والنقد المنطقى الذى يساهم فى تطور معارف الانسان وتهذيب سلوكه .

وترتبط اهمية البحث العلمي بمدى توفر الاطمئنان البحث والباحث ، اي توفر المناخ اللائق الذي يطمئن نفوس الباحثين ويحفزهم على الانتاج العلمي الرائع. لان العلم كنوز ، والبحث هو التغنيش عنها ، والبحث بدون اطمئنان لا يمكن الباحث من اكتشافها نتيجة الشكوك والمخاوف . اذن من اهمية البحث العلمي توفر المناخ اللائق والاطمئنان الذي يحفز الباحث على الابداع والتألق . ونتيجة اهمية البحث العلمي قد تستهدفه مجموعة من المخاوف خاصة من المتعلمين الذين يعرفون اماكن كنوزه ، ويودون المخاوف خاصة من المتعلمين الذين يعرفون الماكن كنوزه ، ويودون احتكارها خوفا من ان يشاركهم الاخرون فيها ، فالدول المتقدمة تخشي اهمية البحوث العلمية التي تقوم بها الدول المتخلفة لكي لاتشاركها كنوز العلم فتشكل خطورة عليها . لان البحث العلمي يؤدي الي الاكتشاف والاختراع الذي يجعل من المتخلف متقدما ، ومنافسا ومصارعا لمن كان سببا في تخلفه، ولهذا فالدول المتقدمة لاتود لغيرها من الدول ان تكون قوية مثلها ، حتى لاتستوقف توسعها الاقتصادي ، والسياسي والعسكري ، او تشكل خطورة عليها . وتنضيح اهمية البحث بتوفر الاطمئنان لابتوفر الخائف والمخيف ، لان الخائف لايمكن ان يكون باحثا او مخترعا.

وأهمية البحث تتطلب ايضا توفر المصادر، والمراجع، والمعامل وميادين التجريب التى تستنبط منها الحقائق وتستلهم منها العبر، حتى لاتكون البحوث العلمية خرافا لاسند له من الحقائق والبراهين.

ان البحث العلمى يساهم كما نعرف فى تقدم الافراد والمجتمعات ، ولكنه يتطلب امكانيات مادية ، وبشرية قادرة ، ومقتنعة باهميته ، ومتطلعة الى نتائجه .

ان اهمية البحث العلمى تستوجب ايضا توفير الظرف الزمانى والمكانى المناسبين الموضوع والباحث ، لما يتطلبه البحث من تحكم ، وانتباه، وتركيز ، وعزلة علمية (خلوة علمية) والخلوة العلمية تتطلب تهيئة الجوالمناسب الباحث بحيث يكون مهيأ البحث، لامشاغل له، ولا هموم له الا البحث ، وهى تختلف عن خلوة المغارات التى ينتظر اصحابها من السماء ان تدر عليهم اللبن كما يعتقدون ، ونسوا قول الله تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "(1) وقوله: " ان اعمل سايغات وقدر في السرد واعملوا عملا"(3) وقوله: " انا جعلما ما على الارض زيئة لها انبلوهم ايهم احسن عملا"(3) ولهذا تختلف الخلوة العلمية عن خلوة البكاء والتضرع ، فالأولى ميدان عمل ، انتاجه يراه الله عز وجل ويراه المؤمنون ، وخلوة الباحث هي مكان ادرار تفكيره ، واستتباط معارفه واستيعاب الهاماته ، اما الثانية مغارة كسل وبكاء لا انتاج لها الا الدموع والاهمال ، ولا اقصد بـ ذلك الذيــن يذكـرون ربهـم ويسـبحونه فـى الابكـار والغـداوة والعشــى شـاكرين

<sup>(1)</sup> التوبة ، الأية ، 105 .

<sup>(2)</sup> سبأ. الآية، 11.

<sup>(3)</sup> الكهف ، الآية ، 7 .

له الحمد على ما احاطهم به من نعيم بل اعنى الذين يتكثون على الفراغ وهم في الهاوية هاوون .

ومن اهمية البحث العلمى الا يوضع سقف للتفكير الآنسانى. والسقف الذى اعنيه هو وضع كلمة قف امام المبدعين والمفكرين والبحاث التى تجعل المجتمع مكانك راوح ، وبدون تقدم وابداع ، وهذا حال المجتمعات المتخلفة ، يطلب منها ان تسير الى الامام دائما، ودائما يضعون امامها اشارة قف ، فكيف يمكن لها ان تتقدم والطريق مسدود امامها ؟ . والبحاث فى هذه الحالة يكونون كمن تضرب له ابرة تنويم ويطلب منه ان يسهر مع الساهرين .

من اهمية البحث العلمى ايضا قبول التعامل مع ما هو كائن والتعرف عليه من اجل اكتشاف اسراره وكسب فوائده . واهمية البحث العلمى تكمن فى عدم حبه للسيطرة ، لان حب السيطرة من طبيعة الاتسان لامن طبيعة البحث، وعليه ، ان الذين يعتقدون ان البحث هو وسيلتهم فى السيطرة على الطبيعة مخطئون ، ونسوا ان هذه المهمة ليست من مهمة المخلوق ، بل إنها من مهمة الخالق ، ومهما عمل الانسان على الارض لن يستطيع ان يغير مسارها، ومهما بحث فى الطاقة الشمسية لن يستطع ان يغير مواقيت شروق الشمس وغروبها ، وبرغم اننا عرفنا اسرارا هائلة من الطبيعة الا اننا لم نستطع السيطرة عليها ، لقد عرفنا الصواعق ، وعرفنا الزلازل ، وعرفنا الكثير ، الا اننا لم نستطع السيطرة عليها ، وعليه لن يضمن لنا اى مخلوق عدم ظهورها من جديد، الا اننا نعرف واثقين بان الذي يعلم ذلك هو الذي خلقها وخلق الذي يبحث فيها. يقول الله تعالى:

" اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الاسسان مالها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها " (4) .

# مشكلة البحث:

تواجه المهتمين بالبحث العلمى مجموعة من المواضيع التى تحتاج الى در اسات تستوجب جمع المعلومات عنها ، وتحليلها وتفسيرها ، وايجاد الحلول والمعالجات لها ، او على الاقل استطلاع اتجاهاتها ومؤشر اتها التى قد تؤثر على حياة المجتمع او على فرد منه او على مجموعة الهراد ، وعند اقدام الباحث على تحديد موضوع بحثه قد تواجهه حيرة كبيرة نتيجة تفكيره الجاد في البحث العلمى ، ومع الحيرة قد يصاحبه قلق شديد يجعل الباحث بين الأقدام والاحجام عن الموضوع . ولهذا ينبغى ان نعرف ان الحيرة هى درجة منقدمة من التفكير العلمى المركز الذي ينبغى على الباحث تقبله وعدم الحياد عنه الى ان يصل بتفكيره المنظم الى الانتباه الذي يقوده الى الاختيار واتخاد القرار بيقين .

وتحديد موضوع البحث ليس بالامر الهين مما جعل البعض يسعيه بمشكلة البحث ، التي تستوجب من الباحث بذل الجهد العلمي من اجل ايجاد حلول تخرجه من الحيرة التي هو فيها ، وتدفعه الي البحث عن معالجات لموضوع دراسته . اذن الخروج من المشكلة تكون بدايته بتحديد موضوع البحث ، وتبيان معالمه الاساسية من تحديد الاسباب الي وضوح الاهداف . اذن الحيرة هي نتيجة الشك وعدم وضوح التخمينات تجاه الموضوع

<sup>(4)</sup> الزلزلة ، الاية ، 1 - 5 .

المستهدف بالبحث ، وهي مرحلة هامة في التفكير الانساني عند انتقاله من الشك الى اليقين . ويقال للانسان الذي يضل طريقه بانه حيران نتيجة عدم تحديده الاتجاه الصائب الذي يود السير فيه . وعليه اول مشكلة تواجه الباحث كيف يتخلص من الحيرة التي تعيق تفكيره في ان يحدد موضوع بحشه . وكيف ينتقل من الشك الى اليقين بان مشكلته تكمن في القلق الذي يحيط به والغموض الذي يتطلب منه صبرا مكتبيا لاستطلاع ماكتب عن الموضوع قدر الامكان في مجال تخصصه ، والاطلاع على المعارف المتوفرة لتساعده على صياغة وتحديد مشكلة بحشه ، والتي تنقله من الضلالة الى الهداية . وهكذا يتعلم الهداية والحكمة كمايقول الله تعالى: " ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كافوا من قبل لفي ضلال مبين "(5). ولهذا الحيرة مقبولة لان بعدها هداية وتعلم حكمة . ولانتضح مشكلة البحث اذا لم يلم الباحث بفلسفة الموضوع الذي . يود خراسته ، او انه لم يعرفها على الاطلاق ، وتتضح فلسفة البحث باجابة الباحث على السؤال لماذا اختار هذا الموضوع بالذات ؟ ولماذا لم يختر غيره؟.

فاذا كانت الاجابة واضحة فى ذهن الباحث بارتباطها مع وضوح الاهداف والغايات المرجوة منه ، كانت للبحث فلسفة ، واذا كانت له فلسفة ، كان له موضوع ومعنى يستوجب البحث فيه . وعليه يقول دارون : ان تحديد المشكلات البحثية اصعب من ايجاد الحلول لها (6). ولهذا ، وضوح الفلسفة ، ووضوح الاهاف ، وتوفر الامكانيات، ورغبة الباحث واهتماماته ، وتحفيز

<sup>(5)</sup> الجمعة ، الاية ، 2

<sup>6-</sup> R. Merton ,Notes on problem Finding in Sociology, in 'Sociology today ', 6-1959 . p .4 .

المجتمع للبحاث يذلل كل المشاكل البحثية، ويحقق نجاحا علميا رائعا . ولا يعنى ذلك ان كل مشكلة من المشكلات اليومية التي تواجه الانسان تتطلب بالضرورة اجراء الدراسات عليها . ولكن المشكلات البحثية هي التي نتائجها تجيب على طموحات عامة او تظهر ابداعات جديدة او تصحح ملابسات وغموضا .

# ميادين اثراء الباحث العلمى:

هناك ميادين ومجالات عدة تساعد الباحث وتزوده بمواضيع علمية يمكنه الغوص في اغوارها والكشف عن اسرارها . واهم هذه الميادين هي :

#### 1 \_ ميدان التخصص :

بما يوفره من تعمق للباحث وانتباه ، وبما يزوده به من معرفة تسهل له اختيار موضوعاته بتمعن ، وروية ، وثقة ، يمكنه من خلالها استقصاء الحقائق وتبيان اسبابها وغاياتها والمستجدات التي طرأت عليها .

## 2 \_ الاهتمامات الخاصة:

تختلف اهتمامات البحاث كما تختلف اهتمامات الافراد نتيجة الميول والرغبة وتوفر الامكانيات وممارسة الهوايات الخاصة مما يثرى الباحث بمزيد من المعارف التي تحفزه على البحث وتزوده بالمعلومات التي تمكنه من اختيار موضوع بحثه بثقة .

## 3 \_ الاطلاع العام:

ان اطلاع الباحث على مايتوفر لديه من معارف وتجارب اجتماعية وطبيعية قد يثير لديه كثيرا من الاستفسارات التى تدفعه الى البحث الجاد وتسهل امامه مجالات الاختيار لموضوع بحشه . سواء باختبار نتائج ودراسات سابقة ، او محاولة الاجابة على استفسارات طرحتها بحوث علمية في مجالات وميادين مختلفة ، واثارت لدى الباحث افكارا اخرى يمكن من خلالها الاجابة عليها او على بعض منها . ونتيجة الاطلاع العام تزيد معارف المطلعين ويتمكن البعض منهم من معرفة اكتشافات جديدة بما يقوم به من جهود علمية تثرى ميادين المعرفة الانسانية . وكذلك حضور الندوات والمؤتمرات العلمية او الاستماع اليها او مشاهدتها مرئيا ، تزود الباحث معلومات جديدة ، قد تثير لديه مواضيع تتطلب البحث والدراسة .

## 4 ـ ميدان العمل وميادين التدريب:

كثيرا ماتثار استفسار ات امام البحاث من قبل الخريجين الذين انخرطوا في الوظيفة العامة نتيجة التباين بين مادرسوه ، وبين ماهو مطلوب منهم ان يؤدوه كعاملين وموظفين . وكذلك نتيجة الممارسة الميدانية قد تثار قضايا او تظهر مشاكل تستوجب البحث فيها لتفادى معوقاتها ولتذليل الصعاب امام الاداء الناجح ، وهكذا تتطور العلوم النظرية والعملية ويزداد الانسان معرفة وخبرة . ولميادين التدريب والتاهيل الدور الكبير في تفطين عقل الباحث ، وتوعيته بما يمارسه ، وبما تعلمه ، وبما يتطلبه الواقع، مما يحفزه على البحث ، والاستكشاف الجديد، واختيار مواضيعه بثبات ووضوح .

#### 5 ـ حاجات المجتمع ومتطلباته:

نتيجة الظروف والمتغيرات التي يمر بها المجتمع قد تثار او تطرح مواضيع امام البحاث ، وقد يحدد المجتمع عددا من المشاكل التي تشد انتباه الباحثين وتدفعهم للبحث من اجل التعرف على اسبابها والنتائج المترتبة عليها، او من اجل التعرف على الحلول المناسبة لها ، او قد يثير الراى العام قضايا تلفت انتباه الباحثين وتدفعهم للبحث كلا وفق تخصصه ، واهتماماته ، والامكانيات المتوفرة لذلك.

اذن من خلال ماتقدم يتم تحديد الموضوع واختياره ، بالدراسة المتعمقة ، والملحظة الواعية ، والمشاهدة الجادة ، التي تستهوى الباحث وتستفزه علميا، وتثير امامه جملة من الاستفسارات التي تحفزه على البحث والدراسة . ويتحدد موضوع البحث بعد الاطلاع الجيد ، والفهم المتعمق لمتطلبات البحث من حيث توفر المصادر، والمراجع الهامة للموضوع ، والامكانيات المادية ، والوقت المناسب لاستكماله ، والاسباب الرئيسية التي دعت الباحث الى اختياره وتحديده ، والاهداف المراد الوصول اليها ، حتى لايكون الموضوع فاقدا للمعنى ، او انه بدون فلسفة .

# استطلاع الدراسات السابقة

من خلال استطلاعنا للدراسات السابقة وتحديدنا للمفاهيم عرفنا ان الرقم 1 يحمل على ظهره كل الارقام التي تاتي من بعده ، دون ان يحس بثقلها ، لانها محمولة فيه ، فالرقم 2 ، يتم استخراجه من الرقم 1 ، اى ان الرقم 2 ، يعتبر هو المولود الاول للرقم 1 ، فلولا وجود الواحد ، لما وجد الاثنان على الاطلاق ، وهكذا يلد الواحد الاثنين ، ولم تلد الاثنان الواحد ، ومن يخالف ذلك نقول له ، لو ولدت الاثنان الواحد ، لانتهت الاثنان من الوجود الحي ، ولم يبق الا الواحد الذي ولد الاثنين .

وباستطلاع الدراسات السابقة نلاحظ ان العلوم بمختلف ميادينها ومجالاتها وروافدها تصب في محيط المعرفة الذي يشرى بكل بحث علمي جديد ، وتشرى البحوث هي الاخرى بما ترتوى به من ينابيع المعرفة ، وهكذا تتاثر البحوث الجديدة ، بالدراسات والبحوث التي سبقتها ، وتؤثر فيها ، لان المعرفة واحدة ، وان اختلفت ميادينها ومجالاتها . فلكي يجد الباحث مكانا لبحثه بين البحوث التي سبقته ، عليه ان يطلع عليها قبل كتابة بحثه او اجراء دراسته حتى لايضيع جهده هباء مع هبات العواصف ، فاذا كان بحثه تكرارا لبحوث سابقة لايلتفت القراء اليه ، ولايجد مكانا له بين البحوث والدراسات التي سبقته في ميدان تخصصه ، او في ميادين اخرى ذات علاقة ، اما اذا تم الاطلاع بوعي ، فان الموضوع يتحدد بانتباه ، ويجد الباحث مكانا لبحثه بين البحوث السابقة . وتعتبر مرحلة استطلاع الدراسات السابقة هامة مرتين : البحوث السابقة ، وتعتبر مرحلة استطلاع واعيا بالقراءة النقدية ، وتفسير عن موضوع بحثه ، فعندما يكون الاستطلاع واعيا بالقراءة النقدية ، وتفسير عن موضوع بحثه ، فعندما يكون الاستطلاع واعيا بالقراءة النقدية ، وتفسير النتائج والمعلومات المتوصل اليها من قبل سابقيه . ومن خلال شكه العلمي

الذي يحفزه على البحث عن الحقائق والحلول يستطيع الباحث ان يحدد موضوع بحثه بوضوح. والثانية بعد أن يحدد الباحث موضوع بحثه ، عليه ان ينتبه الى نقاط الضعف التي وقع فيها سابقوه ، من اجل ان يعرف عن بينة كيفية تفاديها في بحث لو واجهت اثناء تجميع المعلومات ، اواثناء تحليلها وتفسيرها ، واستخلاص النتائج منها ، ومن خلال مراجعة البحوث والدراسات السابقة بوعى وانتباه قد يكتشف الباحث ان الذي سبقه لأحدى المواضيع لم تكن نتائج بحثه صادقة لفقدانها العلاقة بين فرضياتها ونتائجها ، او ان الخطوات التي اتبعها الباحث لاتؤدى الى النتائج المتوصل اليها نتيجة لتحيز الباحث. او ان النتائج المتوصل اليها والموصى بها قد تم بطلانها بنتائج بحث اخر جديد ، او انه يكتشف ان تفسيراته مخطئة ، لتناقضها مع القوانين الطبيعية والاجتماعية ، التي تحكم الطبيعة والمجتمع . ونظرا للتطور والتغير المستمر فانه ليس بالضرورة ان بعض البحوث السابقة لايكتشف فيها عيب ، فالتقدم العلمي والتقنيات الحديثة ساعدت وتساعد على اعادة بعض الدراسات السابقة من اجل تصويبها وتطويرها . ونظر الان العلوم تربطها علاقات مع بعضها البعض ، بمختلف تخصِصاتها ومجالاتها ، لذلك يكون للاطلاع العام اهمية تفيد الباحث في استكمال جوانب بحثه وتهيء لبحثه مكانا مرموقا بين البحوث . فاذا كان مجال التخصيص هو تطور الفكر الاجتماعي ، مثلا ، فان ذلك يعنى الاهتمام بالجوانب الفلسفية ، والاجتماعية ، والدينية ، والاقتصادية، والسياسية والعسكرية ، نتيجة انتمائها لوحدة الفكر ، وميدان التطبيق الاجتماعي .

## القروض العلمية

بعتر الفرض تخمينا مبدئيا يستدل به الباحث على ايجاد علاقة بين متغيرين او اكثر ، ولايعد الفرض حكما على الاطلاق الا بعد اثباتــه ، ولذلك الاشياء المثبته لاداعي لصياغتها في شكل فروض . لأن الاشياء المثبته تعبر عن حقائق ، والحقيقة الشك فيها . وبالتالي اخضاع المثبت للفرض يعني الشك فيه مع انه حقيقة فإذا افترض احد البحاث العرب ان هذا الشكل ( . ) هو نقطة ، هذا يعني انه يشك أن تكون نقطة نتيجة وضعه لها في فرض احتمالي . ولكن لان النقطة لم تكن موضع شك لانها مثبته بمثولها امام انظارنا ، وسبق وإن استعملت والزالت تستعمل في تمييز الحروف من قبل القراء والكتاب ، فإن اخضاعها للفرض لن يهز الثقة فيها لانها مثبته ، ولذلك لاينبغي ان نخضع المثبت للاحتمال الفرضي. بل الفروض ينبغي ان تكون - احتمالية الوقوع او الحدوث ، ولا تكون قطعية الاثبات ( لاشك فيها ) فإذا افترض احد أن الله هو الذي لم يخضع للمشاهدة . فهل يستطيع البات عكس ذلك ؟ انه لم يستطع ، لان الله حقيقة لن يخضع للمشاهدة ، لانه مثبت بالوجود ونحس به في عقولنا ، ونحفظه في مداركنا ، ويسمعنا ، والنسمعه ، ونستمع الى اوامره ونواهيه ، " نقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيساء" (7) والله مثبت برؤيته انسا ، والأعمالنا " والله بما تعملون بصير" (8) أنسه الواحد الذي يعلم ونحن الكثرة التي لا تعلم مايعلمه الواحد " والله يعلم وانتم لا تطمون " (9) وبناء على ذلك لاينبغي ان تكون الفروض

<sup>(7)</sup> آل عمران ، الآية 181 .

<sup>(8)</sup> أل عمران ، الآية ، 156.

<sup>(9)</sup> البقرة ، الآية 232 .

قطعية بل ينبغى ان تكون احتمالية لان القطعى مثبت اما الشكى محتمل . وتتضمن الفروض فى محتواها قرارا مبدئيا لحل مشكلة او محاولة لحلها ، او تبيان خصائصها وصفاتها من خلال التعرف على العلاقات بين متغيراتها والكشف عنها بالبحث المتعمد ، والتقصى الهادف ، والانتباه الواعى الذى يصاغ فى خطة مسبقة . ولهذا تعتبر الفروض هامة للبحث كأهمية العمود الفقرى لجسم الانسان من خلال انتظام البحث فى فروضه كأنتظام الجسم والتفافه على عموده الفقرى.

الفروض العلمية هي التي تحمل ابعاد الموضوع فيها ، وتعتبر تفسيرا مبدئيا له ( للموضوع او للظاهرة ) اى انها تحمل مضامين التفسير فيها من خلال تحليل علاقاتها ومستهدفاتها لكي يتم التأكد من ايجابية الاثبات او سلبيته او بطلان الفرض بالنتائج المتوصل اليها . ويكون دور الباحث بو اكتشاف هذه الابعاد وتبيانها للاخرين لكي يعرفوا اهميتها واهمية الفروض في التفسير والتعليل العلمي. وذلك بالوقوف عن وعي على حقائق كانت مفترضة . (10) الفرض العلمي هو الذي تكون وراءه فلسفة حتى تكون له دلالة ومعني ، وبعد علمي ومنهجي، ويحقق نتائج تهم الذين اجرى البحث من اجلهم . فإذا اجرى بحث على الفرض القائل : العصا لمن عصي ، ينبغي قبل البدء في عملية تجميع البيانات ، وقبل البرهنة على هذا الفرض الافتراضي ان نتفق على ماهي العصا ؟ ومن هو العاصي ؟ لكي تتضح الفلسفة من ورائه . نحن نعرف ان الاشياء العلمية تسمى بمسمياتها نسبة للطينة التي تتمي اليها ، فالانسان سمى انسانا نسبة الي طينة الانس (طينته) ، والطير الى الطيور ،

<sup>(10)</sup> سالم يفوت ، فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقع . بيروت : دار الطليعة ، الطبعة الاولى ، 1986 ، ص 220 ـ 224 .

والحيوان الى الحيوانات والجن الى الجن ، والشجرة الى الاشجار وهى الطينة التى ينبغى ان تنتمى اليها العصا باعتبارها عود او فرع شهرة صغير . اذن لماذا لم تنتم العصا اللى طينتها ؟ وانتمت اللى الفعل الذى تعاقب عليه ؟ الا يكون من وراء ذلك فلسفة؟ فعصا موسى من الخشب يتوكأ عليها "قال هى عصاى اتوكؤا عليها ، واهش بها على غنمى ، ولى فيها منارب اخرى، قال القها ياموسى ، قالقاها ، فإذا هى حية تسعى "(11) حية لعقاب من لم يؤمن بانها اية . اذن العصا وسيلة عقابية لمن يعصى . واذا كانت العصا من الخشب ، فكيف تبتلع عصا موسى حجج الاخرين لو لم يكن من ورائها فلسفة؟ "فالقى موسى عصاه فإذا هى تلقف مايافكون " (12)" فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانغلق " (13).

اذن العصافى هذا الفرض وسيلة عقابية لمن يعصى (لمن لم يطع الاوامر) ولهذا تكون العصالمن يعصى أمرا وراءه فلسفة ، وهى اية ووسيلة دالة على اظهار القوة فى الوقت المناسب لها ، وهى وسيلة تستعمل بإرادة ضد من لم يطع الحق المبين ، وحتى لا يزهق الباطل الحق ينبغى ان تكون العصالمن عصى.

ولان الفروض احتمالية قد تصدق تخميناتها وقد لاتصدق ، وبالتالى لابعد العمل بها الا فى ضوء ماتحققه من نتائج . ولهذا يعتبر العمل بها كمشروع مبدئى يقرره الباحث ، ويصوغه بوضوح لكى يتمكن من تتبع خطوات منهجية منظمه تمكنه من اثباته او بطلانه . ومع ان للفروض اهمية

<sup>(11)</sup> طه ، الآية 17 ــ 20 .

<sup>(12)</sup> الشعراء ، الآية 45 .

<sup>(13)</sup> الشعراء ، الآية 63

كبرى تجعل الباحث ينتهج طريق بحثه بوعى وانتباه وتنظيم رفيع فى افكاره وتسلسلها العلمى والمنطقى، الا انه ليس بالضرورة ان يكون لكل بحث من البحوث العلمية فروض . فاذا طلب منا القيام ببحث للتعرف على المراحل التي تمر بها اسعار السوق للمنتوجات المحلية فان ذلك لايتطلب بالضرورة وضع فروض والتأكد منها ، وهكذا في مجال البحوث الاستطلاعية والبحوث المسحية البسيطة . وتوضع الفروض للتأكد من العلل والاسباب التي تكون وراء الظاهرة (موضوع البحث) للوصول الى معرفة الحقائق والعمل على تفسيرها ، واستنباط الحلول المناسبة لها .

وبما ان الفروض تتضمن في محتواها متغيرات ، فان المتغير الواحد قد ياخد قيما مختلفة ، ويمكن ملاحظة التغيرات التي تطرأ على قيمه او السلوك المستهدف منه ، وقد ياخذ المتغير الواحد قيمتين فقط كالنوع مثلا ( ذكر او انثى ) (14) وحيث ان المتغير الفاظ ورموز ذات دلالة بما تتضمنه من معان ومعارف فتكون الفروض هي العلاقة بين المتغيرات . فاذا افترضنا انه : كلما ارتفع المستوى الثقافي ، كلما تحسن المستوى الصحى . آذن هذا الفرض اشتراطي فاذا ثبت هذا الشرط كان الفرض صادقا ، وإذا لم يثبت البحث تحسن المستوى الصحى بسبب ارتفاع المستوى الثقافي ، فيكون الفرض خاطئا ، مما يدعو الي اعادة صياغته من جديد ، وحسب ماتوصل اليه الباحث من نتائج ، وكذلك اذا افترضنا انه : كلما ارتفع مستوى الدخل ارتفع مستوى التعليم ، فان هذا الفرض هو الاخر اشتراطي ، اى انه اشترط ارتفاع المستوى التعليم ، فان هذا الفرض هو الاخر اشتراطي ، اى انه اشترط ارتفاع المستوى التعليم ، فان هذا الفرض هو الاخر اشتراطي ، ولكن يجوز ان

<sup>(14)</sup> مصطفى عمر التير ، مساهمات فى اسس البحث الاجتماعى . بيروت : معهد الانماء العربى ، الطبعة الاولى ، 1989 ، ص 32 .

يثبت البحث بطلان هذا الفرض مما يجعلنا نقول ليس كل تخمين صادقا ( ليس كل فرض صادقا) لانه لو كان كل فرض صادقًا لما كان لنظرية الاحتمالات وجود ، وما كان بين افراد المجتمع كاذبون او صادقون . وتتضم الفروض عنـد الباحث باكتمـال الاطـار النظـري ، الـذي يعد الخلفيـة العلميـة الهامة ، والمعبر عن وضوح الموضوع في ذهن الباحث او البحاث ، ولهذا يستوجب على الباحث ان ينطلق من خلفية علمية واضحة ، لكي يصوغ فروضه بدقة ووضوح متميزين . فاذا قسم الباحث بحثــه الــي جزئيـن ، جـزء نظرى واخر ميداني ، ولتكن احدى فروضه ، كلما قل دخل الرجل كلما قلت فرص العمل امام المرأة . تم قام باستكمال الجانب النظرى وبدأ في تجميع المعلومات من الميدان الاجتماعي ووصل الى النتيجة الاتية ان فرص العمل تزيد امام المرأة عندما يقل دخل الرجل . اذا كانت النتيجة هكذا فان البحث قد أبطل الفرض ، وهذا لايعني أن البحث لاقيمة له بل نتيجة اهمية البحث أنه ابطل الفرض القائل ( كلما قل دخل الرجل كلما قلت فرص العمل امام المرأة). مما يستوجب تغييره الى الصيغة الجديدة الاتية: كلما قل دخل الرجل كلما زادت فرص العمل امام المرأة . ويعتبر الفرض الاول في مثل هذه الحالة هو الفرض الاصلى او الاساسى ، ويعتبر الفرض الثاني الفرض البديل. ويصبح الفرض البديل بعد اثبات بطلان الفرض الاول الفرض الرئيسي أو الاساسى في البحث ، ويعتبر الفرض علميا بالدراسة المثبتة . وظهور مثل هذا الفرض لم يكن غريبا بل انه مالوف في العلوم الاجتماعية . لأن البحث الميداني في هذه الحالة هو تصحيح لفرض نظري . ونحن سبق وإن قلنا إن الفرض هو تخمين مبدئي ، ولن يكون نهائيا الا بعد تجميع البيانات وتحليلها والوصول الى نتائج واضحة ومحددة. وتتقسم اساليب البحث من حيث الهدف كما يقول سمير نعيم الى قسمين:

#### القسم الاول :

يهدف الى التحقق من صدق او خطأ فرض معين ، ويتضم هذا النوع في الاسلوب التجريبي .

#### القسم الثاني:

ويهدف إلى التوصل لفرض يمكن التحقق منه في دراسة تاليه او لوصف حقائق قائمة (15) . ويتضح هذا النوع في الاسلوب الاستطلاعي والوصفي . الا أن اتباع المنهج التاريخي يمكن الباحث من الاستفادة من هذين الاسلوبين الواردين في القسم الاول والثاني . والفرض يعتبر مقدمة مسن مقدمات القياس ، ونقطة البدء في كل برهنة ، والمنبع الاول لكل معرفة ،اي انه المبدا العام الذي يستخدمه الباحث في تقصى الحقائق (16). اذن الفرض هو الذي يرشد الباحث الى اهدافه ويسترشد به في تبيان الحقائق من خلال انتظام البحث في الفرض ، لان الفرض يحمل البحث في احشائه فمن الفروض تولد البحوث ، ومن البحوث تستنبط الفروض ، وهكذا كل بحث جديد يصبح قديما باكتماله وخروجه الى حيز الوجدود ، مما

<sup>(15)</sup> سمير نعيم ، المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية . القاهرة : المكتب العربي للرفست ، الطبعة الخامسة ، 1992 ، ص 132 .

<sup>(16)</sup> عبد الباسط محمد حسن ، اصول البحث الاجتماعي . القاهرة : مكتبة الاتجلو المصرية ، 1975 ، ص 160 .

يجعل بحوثا اخرى قد تترتب عليه من اجل استكمال جوانب اخرى تتعلق به ، او من اجل ضحده بحقائق جديدة ، او نتيجة اثارته لقضايا هامة قد تستفز بحاثا اخرين في مجاله ، او في مجالات اخرى .

اذن الفرض هو الخيط المنظم للبحث ، وينتسب الفرض للبحث كما ينتسب الخيط للمسبحة ، اى لاتنظم حبات المسبحة مع بعضها البعض ولاتظهر فى شكل منظم مالم تنتظم فى خيطها اللائق بها ، والذى بدونه تصبح حبات المسبحه متناثرة لاعلاقة بينها . هكذا البحث لايمكن ان تكون لله وحدة بنائية تظهره فى شكله اللائق به ، وتميزه عن غيره من البحوث الاخرى ، مالم تكن له فروض خاصة به .

ولهذا ، الفروض هي التي تعطى وحدة للبحث ، والتي بدونها يكون الباحث مشتت الافكار والمعلومات ، اذن ، الفرض هو الذي يتمحور عليه البحث ، ويعتبر الفرض بالنسبة للباحث كالضوء بالنسبة لسائق السيارة ، فالفرض هو الذي ينير طريق الباحث اتجاه اهدافه كما ينير الضوء طريق السائق تجاه غاياته ، ويعتبر الفرض تفسيرا مبدئيا للظاهرة او المشكلة (موضوع البحث) من خلال الافكار التي استوعبها الباحث عن الموضوع ، والرؤية التي يعتقدها تبرهن على علله وتحقق اهدافا بينة ، وهذا التفسير عبارة عن مقترح مؤقت للموضوع ، هناك صيغتان أخريان لصياغة الفروض عما :

#### 1 \_ صيفة الاثبات:

وهى التى تثبت وجود علاقة موجبة او سالبة بين المتغيرات الرئيسية فى البحث ، كأن يفترض البعض : هناك علاقة قوية وايجابية بين الاداراة والانتاج ، هذه صيغة الاثبات الموجب ، ام صيغة الاثبات السالب نتص على: هناك علاقة سلبية بين الادارة والانتاج .

#### 2 ـ صيغة النفى:

وتصاغ باسلوب لايثبت علاقة موجبة ولا سالبة، بل ينفى وجودها على الاطلاق بين المتغيرين الرئيسيين في البحث ، كالصيغة التي تنص على الاتي : لاتوجد علاقة بين اسلوب الادارة الذاتية ، واسلوب الادارة الحكومية.

هذه فروض مبدئية يجوز ان تثابت مصداقيتها ويجوز العكس ، فاذا ثبتت كانت الفروض صادقة واذا لم فانها لن ، مما يجعل الباحث يعمل على تغييرها واستبدالها بالفروض البديلة .

#### أهمية الفروض:

مع ان الفروض لم تكن مسلمات الا انها تتضمن دلائل علمية وتفاسير للموضوع تبرهن عن اهتمامات وقدرات جادة في البحث العلمي المنظم ومن اهمية الفروض الاتي :

- 1 انها القاعدة الاساسية لتحديد ابعاد البحث والتي يعتمد عليها الباحث في تفاسيره وتحاليله العلمية ، والتي يبني عليها البحث بشكله النهائي .
- 2 ـ تعتبر الفروض المرشد الاساسى للباحث تجاه المنهج الذي يمكن ان يختاره ويساعده على تحقيق اهدافه .
- 3 ـ تعبر الفروض عن وضوح البحث في ذهن الباحث ، وقدرته على صياغته وتبيانه للاخرين .
- 4 تشكل الفروض وحدة البحث وترابطه العلمى والمنطقى وعدم تشنته وتناثر مكوناته ومعطياته.
- 5 ـ تبين الفروض اتجاهات البحث والباحث ، والتي تتضم بشكل نهائي عند اتمام البحث بصورته الشامله .
- 6 تربط الفروض المبادئ بالاهداف ، من خلال ربطها المعطيات بالنتائج .
  - 7 \_ تستوعب فلسفة البحث وتحقق اهدافه .

#### مصادر القروض:

تتعدد مصادر الفروض نتيجة تاثرها بالمناهل التي ترتوى منها ، ومن هذه المصادر الاتي :

- 1 مجال التخصص: كلما كان الباحث ملما بمجال تخصصه ، ونتبعه لكل جديد يصدر عنه ، من بحوث ودوريات ، كلما كان على وعبى وانتباه بخفاياه واسراره التي تستوجب البحث من الحين الى الاخر ، وتولد عنده الجديد .
- 2 الاطلاع المتعمق: كلما زاد اطلاع الباحث كلما زادت علومه وكلما زادت علومه زادت معارفه، وكلما زادت معارفه زادت خبراته وقدراته واستعداداته، التي تؤهله للتجديد العلمي.
- 3 ميدان العمل: قد يتعلم الباحث علوما نظرية يستفاد منها علما وثقافة ، ولكن قد يستفيد بالمثل او اكثر من ميادين العمل التي تزوده بمعارف جديدة وخبرات جديدة ، تساعده على البحث وزيادة المعرفة المنسقة والمنظمة وتثير فيه روح التجديد والتوليد العلمي .
- 4 التأهيل والتدريب: كلما تأهل الباحث او تدرب على مجالات جديدة كلما اكتسب خبرة او الم بعلم يطور به قدراته ومواهبه والتى بدورها تولد عنده التطلع الى الجديد والبحث عنه.
- 5 الاطلاع العام: سواء من خلال وسائل الاعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية ، او من خلال حضور الندوات والمؤتمرات ، او من خلال القراءة الحرة واهتمامات الباحث ، كل هذه عوامل مثيرة للافكار والجدل الهادف والبناء .

- 6 الاحداث والظواهر: مع ان المعرفة العلمية منسقة ومنظمة الا ان للصدف دورا هاما في اثارة الانتباه وشد انظار المفكرين والمهتمين والتي بدورها تدفعهم لامكانية التعرف على عللها واسبابها وخفاياها ، وذلك من خلال اكتشاف العلاقة بين متغيراتها .
- 7 خيال الباحث: نظرا لوجود فروق فردية بين الافراد من حيث القدرات والاستعدادات والمواهب، فان من بينهم يظهر المبدعون والمخترعون ذوو الاكتشافات الجديدة. ونظرا لان خيال الانسان لاسقف يحده عن التفكير فان خيال الباحث قادر على ان يتصور وان يثبت مايتصوره للاخرين بالبرهان العلمى عندما تكون خيالاته ثاقية وهادفه.

#### شروط الفروض العلمية:

حتى لايحدث الخلط بين ماهو علمى وبين ماهو غير علمى ينبغى ان نراعى اشتراطات العلم عند وضعنا للفروض ومن اهم هذه الاشتراطات مايلى:

- 1 ـ الایکون الفرض متعارضا مع القوانین الطبیعیة و المسلمات البدیهیة .
   التی یحتکم الناس الیها .
- 2 ان تكون الفروض قابلة للاثبات من خلال تقصى معطياتها وتفاسيرها
   ونتائجها ، والاتكون خيالية غير قابلة للقياس والتأكد العلمى .
- 3 ان تكون واضحة اللغة والمدلول ، والابس فيها حتى اليصاحبها الغموض .

- 4 ــ ان تصاغ بایجاز ، وتكون لها دلالة ، فالقضایا العلمیة ، لاتتطلب الحشو
   والتعابیر الزائدة ، التی تضیع الوقت والجهد ، دون فائدة منها .
- 5 ـ ان ترتبط الفروض بما سبقها من معارف سواء لاثباتها او لنفيها وعرض البنيل او الجديد عنها ، لان للعلم قوانين ونظريات مما يستوجب الانتباء اليها حتى لايقع الباحث في منزلقات خاطئة نتيجة اتباعه لخطوات خاطئة .
- 6 ــ الاتكون الفروض متناقضة من اجل الوصول الى اهداف واضحة ومحددة.
- 7 ـ يفضل الايقتصر البحث على فرض واحد فكلما كان امام الباحث عدد من الفروض كلما فتح مجال البحث امامه (17).

وبعد ان استعرضنا هذه الشروط كما استعرضها غيرنا من قبلنا ، يحق لنا ان نتساءل : هل تعد هذه الشروط سقفا امام تفكير الباحث والذى نحن نعارض وجوده ( السقف ) ؟ ام انها نقاط انتباه ترشده الى مايسعى الى الوصول اليه ؟ .

<sup>(17)</sup> المرجع ، السابق ، ص 164 .

# منهج البحث

يعتبر المنهج هو الطريق الذي اذا حدد من قبل الباحث لابد وإن تكون من ورائه فلسفة ، وتتضيح فلسفة المنهج بالاجابة على السؤال لماذا يختلف البحاث او يتفقون في التعرف على الموضوع الواحد ؟ يختلف البحاث ويتفقون حسب المواضيع ، والفلسفات التي من ورائها ، والاطار المرجعي لكل منهم ، والسبل التي يتبعونها في تحقيق الاهداف . ولهذا تستمد فلسفة المنهج من فلسفة الموضوع ، فيصبغ المنهج بفلسفة الموضوع ، كما تصبغ الاشياء بالألوان مما يجعل وحدة بينهما لدرجة يصعب علينا الفصل بينهما فالورقة الخضراء من أية شجرة اذا غمرناها مثلا في محلول كيميائي قد يتغير لونها الاخضر الى لون سماوى او برتقالى او اى لون آخر غير طبيعى كما تحول لون مايكل جاكسون من اللون الاسمر الى اللون الاشقر فأصبح . موضوعا بلا منهج لاته فقد فلسفة وجوده باللون الاسمر ، حتى وان كانت لمه فلسفة من وراء تغيير لونه . واذا غمرنا قميصا ورديا في محلول كيماوي فإنه سيفقد لونه الذي اصطبع به ، والذي ميزه عن غيره من القمصان والالوان . وعندما تزال الالوان عن اصولها تصبح كالمواضيع بلا منهج لان المنهج هو الطابع المميز للموضوع او وسيلة ابرازه علميا . من خلال السبل الغنية التي تتبع من قبل الباحث اثناء تجميع المعلومات والبيانات ، واثناء تصنيفها وتحليلها ، وتفسيرها ، وعرض نتائجها في شكلها النهائي ، ولهذا إذا كان المنهج بلا فلسفة فهو عبارة عن مشروع ارتجالي لم يبن على اسس ثابتة.

ويعتبر المنهج هو الوعى بالموضوع من خلال الوعى بفلسفته وبالخطوات التي تتبع من اجل اكتماله وتبيانه . فإذا سألنا عابر ، ايهما اسرع

حركة الجسم الاتقل او الجسم الاخف ؟ فإذا اجبناه اجابة عابرة كما سألنا عابرا نقول له الجسم الاخف اسرع حركة من الجسم الاتقل . ولكن هل نحن واعون عندما نجيب ؟ لكى نكون واعين ، علينا ان نطرح الأسئلة الآتية ونحاول الاجابة عليها .

هل نتأثر حركة الاجسام بحجمها ام لا نتأثر ؟ اى هل تسنوى سرعة جسم يزن 145 كيلو غراما مع سرعة جسم يزن 75 كيلو غراما فى مضمار كرة القدم ؟

هل تتأثر حركة الاجسام بالمسافة ام لا تتأثر؟ اى هل تكون سرعة الجسم واحدة اذا قطع فى المرة الاولى مسافة 200 متر؟

هل الاتجاهات تؤثر على حركة الاجسام ؟ اى هل الحركة الى الامسام تساوى الحركة الى الخلف ؟ وهل الحركة من اسفل الى اعلى تساوى حركة الجسم وسرعته من اعلى الى اسفل ؟.

هل الزمن يؤثر على حركة الاجسام ؟ اى هل الذى قضى من الزمن 80 عاما يكون مساويا لمن لم يقض سوى 25 عاما فى سرعة حركته ؟ وهل اختلاف زمن السباق للمتساوين فى السرعة لا يؤثر فى المسافة المستهدفة بالمرور ؟ هل تتأثر حركة الاجسام بنوعية الارضية التى تتحرك عليها ؟ اى هل الحركة على الارض الرملية تساوى الحركة على الارض الممهده ؟

هل المناخ يؤثر على الحركة ؟ اى هل الحركة فى اتجاه الريسح تساوى الحركة التى ضده ؟ وهل للحرارة تأثير على الحركة ؟

هل للثقل اثر على الحركة ؟ اى هل كلما زاد ثقل الجسم كلما قلت سرعته الحركية ؟ هل شكل الجسم يؤثر على حركته ؟ اى هل كرة دائرية الشكل وتزن كيلو جراما تسقط قبل من اعلى الى اسفل ام مظلة دائرية الشكل وتزن 3 كيلو جرامات تسقط قبل ؟

كل الاسئلة السابقة تحمل اجاباتها فيها ، نتيجة منهج التوليد الذي حدد متغيراتها والعلاقات المتكونة بينها وتأثيراتها الموجبة والسالبة ، وعناصر الاثبات والنفى المحمولة فيها . اذن طريقة عرض هذه الاسئلة تعبر عن وجود منهج له فلسفة ، ويكون المنهج في هذه الحالة هو الطريق الذي يسلكه الباحث في تبيان المعلومات والحقائق الكامنة والظاهرة وتوضيح البحث كوحدة واحدة لا انفصام فيها ، وبانسياق ثابت ومحدد ، ويكون المنهج هو المترجم للفروض والمنظم للبحث من الفه الى يائه .

المنهج لم يكن قالبا ثابتا لصهر الافكار تحت درجات حرارة عالية وكأنه فرن لإذابة الحديد او الخامات الاخرى الصلبة ، بل المنهج هو الذى يكون قابلا لاستيعاب الجديد ، ويسعى للكشف عنه .

المنهج لم يكن تكرارا روتينيا كما يعتقد البعض الذين يحاولون قصره على دراسة الماضى بالتحليل والتفسير ، او البعض الآخر الذي يقصره على دراسة الحاضر المشاهد ، بل المنهج ينبغى ان يرتبط بالزمن لكى يستوعب المستقبل ويتطلع الى افاقه المرتقبة ، اذن بالمنهج نستطيع اخذ العبر من الماضى ، ونستوعب الحاضر الجميل من اجل المستقبل ، ولكى لاتكون المناهج تكرارا مملا نتيجة اقتصارها على الجاهز فقط ينبغى ان تكون تطلعية لكى تفتح افاق الابداع امام العلوم باستيعابها تطلعات المجتمع و آمانيه ونتابع

عن كتب مراحل نموه وتطوره وتستوعب التغيرات الطارئة عليه، وان تبحث المناهج دائما عن الجديد والاهم(18).

ان المناهج التى تنتظر أن يصاب المجتمع بالمشاكل والأمراض لكى تجد مواضيع للبحث والدراسة مناهج عقيمة وقوالب جاهزة لاطعم ولارائحة ولالون لها ، فالاهم ان تكون تطلعية لكى تكون سباقة لتحقيق امانى المجتمع وواقية له من التخلف والمرض ومندفعة به الى التقدم والرقى ، واخذة الحيطة والحذر من ان ينتكس اذا ماتم علاجه من مرض قد سبق وان وقع فيه وشفى منه ، ولهذا لاينبغى ان تقف المناهج عند الذى كان ، او ماهو كائن ، بل ينبغى ان تطلع الى ماهو متوقع.

المناهج العلمية هي المناهج التحسينية التي لا تقف عند قبول الواقع فقط بل تعمل على تحسينه الى ماينبغي أن يكون عليه ، حتى لاتكون بمرور الزمن جامدة او متحجرة لامرونة فيها ، وتصبح هرمة كالعجوز لاحيوية لها، متكثة على عصا لافلسفة من ورائها ، إلا اثبات عدم قدرة من يتكئ عليها، لانها لم تكن عصا موسى عليه السلام.

والمنهج العلمي هو السلوب فني ، يتبع في تقصى الحقائق وتبيانها ، ويحتوى على عناصر التشويق ، التي تحفز القراء على البحث ، وتمكنهم من التعرف على السراره ، ولهذا لم تكن المناهج قوالب ثابتة تستوجب التقيد بها كما يعتقد البعض ، بل هي الساليب تختلف بالضرورة من موضوع الى آخر ، ومن باحث الى آخر ، وحسب الظرف الزماني والمكاني والفلسفة التي دفعت الباحث الى اختيار الموضوع والبحث فيه ، ونتفق مع الفيلسوف ديكارت في قوله " ليس غرضى ها هنا ان أعلم المنهج الذي ينبغي على .كل امري قوله " ليس غرضى ها هنا ان أعلم المنهج الذي ينبغي على .كل امري

Whewell, w. history of the inductive sciences, vol, 11.P.11 (18)

اتباعه من اجل اقتياد عقله على النحو الصحيح ، بل فقط ان ابين الطريق الذي سلكته لارشاد عقلى "(19) . فالغرض من تقديم المنهج هو تبيان النقاط الهامة والاساسية في استيضاح المعلومات والبيانات ، حتى لايضيع جهد من يحاول البحث في التخبط العشوائي ، الذي تجاوزه العلم الحديث ، ولهذا تتكون للمنهج قاعدة علمية ينطلق منها البحاث ، ويعودون اليها عند الحاجة ، دون ان تجردهم من خصوصياتهم الذاتية ، والموضوعية التي وضحناها عند تحليل المعلومات والبيانات .

<sup>(19)</sup> عبد الرحمن بدوى ، موسوعة الفلسفة . الجزء الاول ، بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة الاولى ، 1984 ، ص 493 .

# الفصل الثالث المنهج التاريخي

## التاريخ:

تتضح أهمية المنهج التاريخي بتحديد مقاصده وتمييزه عن التاريخ، من حيث الاستعمال، ويعتبر التاريخ هو الموضوع للمنهج، ومن يريد دراسة التاريخ والتعرف على متغيراته، عليه استنباط منهجه واستعماله في البحث من أجل المعرفة العلمية. ويعني بالتاريخ كما ورد في لسان العرب المحيط هو "تعريف الوقت"(1). وبما أنه "الوقت" فهو المحتوى على الزمن الماضي، والحاضر، والمستقبل، أي أنه الوقت الذي تستغرقه التجارب، والظواهر والحياة بشكل عام، ويعتبر التاريخ السجل العام، والميدان الذي تسجل فيه الأحداث والمستوعب لكل ما يحدث، ولهذا يكون التاريخ ملكا عاما ليس للأحياء فقط بل للماضين وللآتين. إنه المتضمن للمواقف، والظواهر والأحداث التي نعتز بها، ونفتخر بما هو إيجابي فيها، ونأسف على بعض المواقف الفردية السالبة التي ارتكبت نتيجة الطمع والخوف والتقرب زلفي، ومع أنها مواقف سلبية إلا أنها تحتوى على ايجابيات هامة للحياة الحاضرة ومع أنها مواقف سلبية إلا أنها تحتوى على ايجابيات هامة للحياة الحاضرة بأخذها عبرة، وينبغي علينا در استها لمعرفة أسبابها وتفاديها.

ويعتبر التاريخ هو السجل المفتوح للحاضر والمستقبل والمستوعب للماضي، وبذلك يعتبر ملكا عاما لأنه صناعة عامة، فمهما حاول البعض أن يطمس بعضا من معالمه لم يستطع، لأن البعض الآخر قادر على ابرازها.

وبناء على ذلك يختلف التاريخ عن العلوم الأخرى وفق الآتى: التاريخ زمن ووقت، والعلوم الأخرى مادة.

التاريخ مستمر ثانية بثانية، والعلوم مستمرة بانتاجها ولم تستمر بوقتها.

<sup>(1)</sup> لسان العرب المحيط، المجلد الأول، ص 44.

التاريخ متصل زمنا وأحداثا، والتشبيه التقريبي لذلك هو المسبحة، الذي يعتبر الزمن خيطها المتصل وحباتها أحداث يحملها الزمن، وبذلك تكون العلوم كحباة المسبحة ويكون الزمن هو الحامل لها.

وعليه يكون التاريخ زمن ومحتوى، والزمن بدون محتوى يعتبر فراغا، والمحتوى بدون زمن استحالة. ويصبح الزمن كموجود علة وجود المحتوى فلولا الزمن ما كان المحتوى، ولولا المحتوى ما صنعنا تاريخا.

اذن يتكون التاريخ الذي نقصده من زمن، ومحتوى، وبالزمن يحدث المحتوى، وبالمحتوى يراجع الزمن، وكلاهما في زيادة مستمرة الا أن الزمن متصل، والمحتوى منفصل، ومن الزمن والمحتوى تتحقق الحياة التي هي الفترة الموقتة من التاريخ بالنسبة لملأفراد، وهي الدائمة بالنسبة لملأفعال التاريخية، مصداقا لقوله تعالى: "ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون(2) لأن الأفراد يعيشون في الدنيا لفترة بسيطة وينتهون من الوجود. أما الأعمال الخيرة تبقى، وصدر التاريخ خير حافظ لها، ولهذا الذين ضحوا بأجسادهم في سبيل الحق والأخرين أحياء عند ربهم في الأخرة وأحياء عند التاريخ في الدنيا وتعتبر الحياة هي العيش في التاريخ. ولهذا قيمة التاريخ بحياته، مما جعلنا نقول حياة التاريخ عبر " لقد كان في قصصهم عبرة الأولى الألبيب" (3). أي لقد كان في تاريخ الأنبياء والأمم السابقة عبر كثيرة يمكن الاستفادة منها اذا استطعنا استقراء التاريخ وفهمه واستنباط العبر منه.

<sup>(2)</sup> آل عمران، الآية 169.

<sup>(3)</sup> يوسف، الآية 111.

وقد عرف هومر هوكيت Homer. Hockett التاريخ بأنه "السجل المكتوب للماضي والأحداث الماضية" (4).

اذا اعتمدنا على هذا التعريف فيكون التاريخ ماضيا أى أنه وقع وانتهى، أى أن السجل التاريخى قد امتلأ بالأحداث، وقفل، واذا سلمنا بهذا يعنى أننا سلمنا فى زمنى الحاضر والمستقبل اللذّين يعدان من مكونات الوقت الذى عرف به التاريخ كما سبق ذكره.

وايضا اذا سلمنا بأن التاريخ هو السجل المكتوب، مع أننا نعرف أن التنقيب عن الآثار والبحث عن الحفريات لاز ال مستمرا، وكل عثور على أية بصمات حملها التاريخ، أو جسدها يتم تسجيله في الزمن الحاضر مع أنه وقع في الزمن الماضي ليأخذ مكانا له مع التاريخ المكتوب، ويما أننا نعرف أن التاريخ الذي وقع في الزمن الماضي لم يتم اكتشافه كاملا. اذن لا داعي بأن نعرف التاريخ بأنه السجل المكتوب للماضي والأحداث الماضية، ويما أن الدنيا لم يقفل سجل التاريخ، ولا تنتهى الأحداث، وبما أنها كذلك فإن التاريخ لم يكن سجلامقفلا. بل يكون التاريخ هو المسجل العام المفتوح، والميدان الواسع الذي يستوعب الأحداث في زمن وقوعها، سواء كانت هذه الأحداث قد وقعت أو تحت القيد أو لم تقع بعد، وسواء كانت مكتوبة أو لازالت في صدور الرواة أو أنها لم تكتشف بعد، مما يجعل السجل التاريخي دائما مفتوحا، ويجعل التاريخ حاضر الماضين، وإذا يجعل السجل التاريخي دائما مفتوحا، ويجعل التاريخ حاضر الماضين عتبر للماضين عاضرا أي أن حاضر الماضين هو ماضيا بالنسبة للحاضرين.

<sup>(4)</sup> Homer. Hockett, the critical method in historical research and wzition. new youk: the mac millan co, 1968, p,3.

ويقول ابن خلدون " يعتبر التاريخ معمل التجارب الهائل الذى تسجل فيه تجارب الانسانية، والمتحف الطبيعى للظواهر فى مختلف درجات تطورها، والتاريخ يتكفل بعرض تجارب الانسانية بصورة منوعة، قابلة للنقد، والتفسير فى ضوء التجارب، والمشاهدات الحديثة"(5).

يوضح هذا التعريف مرونة التاريخ ورحابة صدره في تقبل النقد والتفسير لما يحتويه سجله المليء بالتجارب والظواهر الماضية وعلاقتها بالمشاهدات والتجارب الحديثة بفتحه صفحاته أمام الاكتشافات الحديثة. إلا أن كلمة معمل صغيرة جدا على التاريخ، انه أوسع من ذلك بكثير لأنه ميدان الحياة وسجل نتاجها. انه الزمن والمحتوى والحياة.

وللتاريخ بصمات يمكن مشاهدتها والتعرف عليها وعلى ما وراءها. فدلائل التاريخ كثيرة، ومن خلالها يمكن معرفة الوقت الذي انتجت فيه والعهد الذي تدل عليه، والفن الذي تميزت به. واذا عددنا شواهد التاريخ لا تحصى، الأثار، والحفريات بمختلف أنواعها، والمخطوطات والتماثيل، والنقوش، والزخارف، والكتب، والمطبوعات كلها دلائل يمكن در استها وملاحظتها والاستشهاد بها. فاذا أخذنا المساجد كشاهد في أي منطقة من المناطق أو اذا عثرنا على آثارها في أي بقعة من العالم فعلى ماذا تدل؟.

انها تدل على انتشار الدين الاسلامى وأن هناك مسلمين في تلك البقاع أو أنهم كانوا. في روسيا بعد الماركسية منعوا المسلمين من الصلاة في المساجد الا أن المساجد بقيت ماثلة يمكن مشاهدتها علامة دالة على انتشار الاسلام، وفي المانيا الشرقية سابقا عندما كانت تحت الحكم الشيوعي منعت هي الأخرى الصلاة في المسجد وحولت مئذنته إلى خزان للمياه، ومع ذلك

<sup>(5)</sup> عبدالرحمن ابن خلدون، المقدمة، ص 17.

بقى الى اليوم علامة دالة على أن هناك مسلمين فى برلين الشرقية سابقا. وبهذا يصدق قول ابن خلدون أن التاريخ " فى ظاهره لا يزيد عن أخبار الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى، تنمق لها الأقوال، وتصسرف فيها الأمثال، وفى باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها (6).

ونتساءل: هل هناك فرق بين التاريخ والمنهج التاريخي؟

نعم. فالتاريخ كما بيناه بأنه ميدان عام تنهل منه كل العلوم، وتعتمد على سجله في البحث والدراسة. وهناك فرق في هذا الخصوص بين التاريخ، والدراسات التاريخية المتخصصة. فالتاريخ ملك عام لكل العلوم والميدان الذي يستوعبها وتثريه ويثريها. أما الدراسات التاريخية المتخصصة تستهدف التعرف على فترة أو فترات حسب اهتمامات البحاث، وكثيرا ما تكون در اسات للأحداث والمواقف الفردية والجماعية، وكل الدراسات التاريخية عبارة عن جزء من بقية العلوم التي تشكيل جزءا من التاريخ، وعادة تكون عبارة عن جزء من بقية العلوم التي تشكيل جزءا من التاريخ، وعادة تكون الدراسات التاريخية للتنقيب عنها وتبيانها للاخرين. وقد يكون المؤرخ ناقلا أو سرديا، وحسب الأداة المستعملة من قبله في تجميع البيانات وحسب تقصيه للحقيقة يتم عرض ما وصل اليه " وهو تحصيل حاصل " وقد يحدث التحريف لبعض المعلومات من قبل بعض البحاث لأسباب ذاتية، أو أسباب سيادية أو نتيجة تأثير أداة الحكم على المعلومات أو على الباحث، من هنا تحدث محاولات تزوير في التاريخ لكنها صعبة جدا لأن التاريخ لا يمثله أحد لأنه ملك عام وليس للحاضرين فقط بيل للاحقين والسابقين، مما يجعل الأجيال ملك عام وليس للحاضرين فقط بيل للاحقين والسابقين، مما يجعل الأجيال ملك عام وليس للحاضرين فقط بيل للاحقين والسابقين، مما يجعل الأجيال ملك عام وليس للحاضرين فقط بيل للاحقين والسابقين، مما يجعل الأجيال ملك عام وليس للحاضرين فقط بيل للاحقين والسابقين، مما يجعل الأجيال ملك عام وليس للحاضرين فقط بيل للاحقين والسابقين، مما يحمل الأجيال ملك عام وليس للحاضرين فقط بيل للحقين والسابقين، مما يجعل الأجيال ملك عام وليس للحاصرية به المناس ال

<sup>(6)</sup> المصدر السابق، ص 71.

## المنهج التاريخي:

هو الطريق الذي يختاره الباحث في تجميع معلومات وبياناته العلمية في دراسة الموضوع، والذي يسلكه في التحليل والتفسير، وتبيان الحقائق ولأن هذا المنهج موضوعه الواسع هو التاريخ، فيكون المنهج هو الطريق الذي يربط بين الحاضر والماضي والمتوقع. انه المنهج الاستقصائي في الدراسات العلمية، والاجتماعية، والانسانية، أي أنه لم يقتصر على الدراسات التاريخية كعلم التاريخ فقط بل أهميته تسع دراسة كل العلوم، ولكن لماذا أطلق عليه المنهج التاريخي؟.

ان ذلك لا يعنى ارتباطه بالدراسات التاريخية " علم التاريخ " كما يعتقد البعض، بل لوضوحه فى التاريخ العام الذى يعتبر علم التاريخ جزءا منه، مما جعله يرتبط بكل العلوم وجعل العلوم بمختلف تخصصاتها تسلك طريقه فى التعرف العلمى. ولذلك يكون المنهج التاريخي هو الطريق العلمي المتفحص الذى يتبعه الباحث أو يسلكه بنور التاريخ، والإهتداء به الى غايات المعرفة العلمية.

ويعتمد المنهج التاريخي على أدلة وأدوات، ومصادر يمكن استعمالها بعد التأكد منها، وهو لا يعتمد كما يتصور البعض على السرد والنقل بل على التفحص، والقياس المعتمد على قوانين اجتماعية أو طبيعية مما يجعلنا أن نطلق عليه طريق العلوم، وجعل د. سمير نعيم يقول: " ان أي بحث مهما كان الأسلوب المتبع فيه لا غنى له عن الاستعانة بمعطيات المعرفة التاريخيسة" (7). لأن التاريخ ملىء بالتجارب والبراهين، والحجج، والمعالجات، والعبر، وكل

<sup>(7)</sup> سمير نعيم، المنهج العلمى في البحسوث الاجتماعية. القاهرة: المكتب العربسى للأوفست، الطبعة الخامسة، 1992، ص 130.

هذه تفيد كل باحث وهو فى حاجة لأن يعرفها. لأن دراسة أى ظاهرة أو مشكلة لابد وأن يكون لها تاريخ، ونتيجة لذلك ظهرت أهمية المنهج التاريخى فى العلوم بشقيه النظرى والتطبيقى.

أى ظاهرة أو موضوع، أو مشكلة وفى كل العلوم لابد وأن لها تاريخا، ففى حالة التعامل معها والتعرف عليها علميا لابد من معرفة أسبابها وعللها واذا تتبعنا ذلك بتمعن نجد أنفسنا نسلك طريقا منيرا بالتاريخ فى اتجاه الأهداف، ومن هنا يتضمح أن المنهج من التاريخ ويسند إليه، فيكون تاريخا. وعليه اذا أردنا معرفة الأسباب لأى موضوع أو ظاهرة ينبغى معرفة التاريخ، لأن فى التاريخ تكمن الأسباب، وفى الأسباب تكمن الحلول.

ولم يكن الغرض من اتباع المنهج التاريخي سرد المواقف، وتكرارها من باحث الى آخر أو حفظ ونقل القصص والروايات، بل الهدف هو التعرف عليها وتفحص عبرها وتبيانها للأخرين واستخلاص القوانين الاجتماعية وآليات حركة المجتمع والطبيعة، والتغيرات التي طرأت عليها أو تأثرت بها، والتعرف على النتائج التي تفيد التفسير العلمي، وأخذ العبر منها.

#### صيغ المنهج التاريخي:

هناك صيغتان هامتان للمنهج التاريخي هما :

- 1- صيغة الزمن.
- 2- صبيغة الموضوع.

ولتوضيح ذلك أتتاول كلا منهما على حدة :

- 1- صيغة الزمن : ويقصد به الهيئة التي يبني عليها الباحث بحثه تتعلق بالتتبع الزمني ويتحدد طريق الباحث أو منهجه في اعتماده على الزمن، وتتبعه له حتى يجيب على الأسباب أو الافتراضات التي حددها كمنطلقات لتحقيق أهدافه العلمية. وتنقسم هذه الصيغة الى قسمين :
- أ دراسة الظاهرة أو الحدث أو الموضوع من الماضى الى الحاضر وذلك بعد تحديد فترة البحث أو الدراسة، وتحديد نقطة البداية من الزمن الماضى وحسب الموضوع " موضوع البحث " مما يجعل أسباب الموضوع كامنة في الماضى وأهدافه واضحة في الحاضر، وغاياته ماثلة في المستقبل.

وهذه تختلف عن أسباب اختيار الباحث للموضوع. فأسباب الموضوع شيء وأسباب اختيار الباحث له شيء آخر.

فاذا افترضنا الموضوع هو "الظروف التي جعلت الاستعمار يتكرر في الوطن العربي، أو في قطر منه". فإن صبغة المنهج هنا ترتبط بتحديد بداية الاستعمار أي تحديد الزمن، ولكن يركز الباحث خلال تلك الفترة على الظروف والمعطيات التي سادت المجتمع العربي أو قطرا منه وهيأته للإستعمار، ثم يأتي حسب النتبع الزمني الى دراسة الفترة الثانية التي عاد فيها الاستعمار للوطن، ويهتم بدراسة ظروفها، والمتغيرات التي كانت فيها، ثم

يقارن بين الفترة السابقة وظروفها لتتضيح أمامه اشتر اطات دخول الاستعمار، وهكذا يأتى من المساضى الى الحاضر وهو ينتقل الينا من خلال التتبع الزمنى المتواصل للموضوع لكى يبين لنا تلك الظروف والاشتر اطات والتى اذا ظهرت أو تكررت يعود الاستعمار. مما يجعل المجتمع يتفادى تلك الاشتر اطات وذلك بأخذ العبر من الماضى ولتأمين المستقبل منه.

ب - دراسة الظاهرة ،أو الموضوع من الحاضر الى الماضى: وهذه تتطلب عودة الى الزمن من خلال دراسة الأحداث التى وقعت فيه بتسلسل وقت حدوثها.

فإذا اعتبرنا الموضوع السابق هو موضوع البحث وهو الظروف التي جعلت الاستعمار يتكرر في الوطن العربي، أو قطرا منه". ولو حددنا هذا القطر بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وبدأنا الدراسة في الوقت الحاضر، ونهتم بدراسة الظروف التي جعلت القواعد الاستعمارية تستمر في ليبيا حتى سنة 1970 ثم نتتبع ذلك الى معرفة الظروف التي أوجدت الاستعمار الايطالي عام 1911. ودراسة الظروف التي جعلت الاستعمار التركي يجثم على التراب الليبي بعد خروج فرسان مالطا عنه عام 1551 ومقارنة تلك الفترة مع الفترات السابقة واللحقة لها، أي مقارنتها مع الظروف التي أوجدت الاستعمار الإيطالي، والقواعد الأمريكية والانجليزية والاحتلال الفرنسي لجزء من الجنوب الليبي كفترات لاحقة، ومقارنتها مع الفترات السابقة، وهي الاحتلال المالطي، والأسباني الذي خرج

بقوة السلاح كغيره من أنواع الاستعمار لليبيا سنة 1510، شم دراسة الظروف التي جعلت أطماع أمريكا في احتلال ليبيا عام 1805، وهكذا يستمر البحث والتتبع الزمني في دراسة الظواهر والظروف، والمشاكل والمواضيع مع مراعاة الفئرة الزمنية المستهدفة بالدراسة(8)، ولهذا كانت دراسة الموضوع منطلقة من الحاضر الى الماضي في تتبع وتسلسل زمني واضح.

2- صيغة الموضوع: كثيرا ما نجد هناك تشابها في المواضيع وكثيرا ما نجد وحدة بين المواضيع مع أن زمن حدوثها غير متصل من الناحية الزمنية مباشرة أو أنها لم تقع في مجتمع واحد، ولا أرض واحدة، ولا زمن واحد، ومع ذلك تظهر بنفس الظروف، والمعطيات، هذه التي تستوجب البحث عن طريق الاتصال الموضوعي. أي وحدة الموضوع هي التي أوجبت الربط.

وقد يتبع الباحث طريقة دراسة الموضوع من الحاضر الى الماضى أو بالعكس كما تم توضيحه، وذلك بالاعتماد على الصلة الموضوعية وليس على الصلة الزمانية.

فلو افترضنا أن موضوع البحث هو (أسس تنظيم المجتمع الفاضل) وبدأنا بما هو متوفر لدينا في المجتمع العربي، وحددنا المجتمع العربي الليبي واعتمدنا على النظرية والمحاولات التطبيقية التي تستهدف تنظيم مجتمع فاضل، وانتقلنا الى دراسة المدينة الفاضلة عند ابن خلدون والفارابي،

<sup>(8)</sup> عقيل حسين عقيل، الأصول الفلسفية لتنظيم المجتمع الجماهيري . طرابلس : جامعة الفاتح ، 1992 ، ص 16.

وابن مسكوبة، شم افلاطون، وأرسطو، وسقراط، وبركليس، وكليتيس، وسولون. فإن الذي ربط بين هذه المحاولات هو الموضوع وليس المجتمع الواحد، والأرض الواحدة ولا الدين الواحد، ولا الزمن المتصل بينهما. ويعتمد المنهج التاريخي على التحليل المنطقي والعلمي في تفسيره للظواهر، والأحداث ويركز من خلال ذلك على النقد البناء الذي يزيل الشكوك ويثبت اليقين، ولهذا المنهج التاريخي هو منهج المعلومة الواضحة سواء كانت مسلمات، أو قوانين أو حقائق أو نتائج بينة.

### أدوات المنهج التاريخي:

من أهم أدوات المنهج التاريخي الملاحظة والمشاهدة، والمقابلة، والاستبيان لأن المتاريخ شواهد وأدلة يمكن التاكد منها، ولم يكن خرافات لا أدلة ثابتة لها مما يجعل صعوبة في تتبعها واختبارها وبالتالي لم يكن التاريخ الذي له السند العلمي الثابت، وكل شيء لم يكن له سند وأدلة يعتبر خرافة. ولأن التاريخ لم يكن الشيء المجرد كما سبق وأن حددنا معالمه بالزمن، والمحتوى، والحياة، اذن الخرافات لم تكن التاريخ لأنها بدون محتوى، وبدون حياة حتى وان كان لها زمن النسيج والتكرار. وعليه كل ظاهرة أو حادثة أو رسالة وقعت يمكن بالتتبع التاريخي العثور عليها، أو على معالمها، أو مؤثر اتها، فالوثائق مادة، والمخطوطات مواد الباحث العلمي يمكنه الاستناد اليها، والتحقق منها. المتاحف وما تحتوى عليه من مواد دالة على أحداث وحضارات وثقافات، تعتبر أدلة وشواهد يمكن ملحظتها ومشاهدتها والتحقق منها. وهذا يعني أن التاريخ قادر على المحتفظ بالبصمات والأدلة، وأن المنهج التاريخي قادر على البحث عنها الاستقرائها والتميز بين بصماتها والتحقق منها لأن الآثار مواد دالة على

معان، فالحدث، أو الظاهرة، أو الحضارة تقع فى فترة من التاريخ، وقد تتهى، إلا أن دلائل وجودها تبقى مائلة أمام المشاهدة، والملاحظة كوسيلتين علميتين يعتمد عليهما الباحث. وعليه إن الذيبن يعتقدون أن المنهج التاريخى يعتمد على السرد والنقل، مخطئون فشواهد المنهج التاريخي لا تختلف عن شواهد المنهج التجريبي، الذي يعتمد على المشاهدة والملاحظة.

فالجيولوجي يعتمد على التجريب كثيرا لدراسة الأرض ومكوناتها من أجل التعامل مع كل مرحلة، وعلى الأعماق الممكنة، أى أنه يدرس التربة والأحجار، والمعادن ويدرس أعمارها، ويبحث عن تاريخها، وكذلك الباحث الجغرافي الذي يدرس المناخ، والسطح، والطبيعة، والتغيرات التي طرأت عليها، إن ذلك يستوجب اتباع المنهج التاريخي في المقارنة واثبات الحجج بالشواهد. وكذلك للتاريخ شواهد يمكن ملاحظتها ومشاهدتها.

لقد احتل الرومان ليبيا منذ زمن قديم، ومن يكذب ذلك عليه زيارة ليبيا لمشاهدة وملاحظة آثاره في مدينتي لبدة، وصبراته. ان بيت المقدس محتل الي هذا اليوم ومن يكذب ذلك أو يريد أن يتأكد عليه زيارة الأرض المحتلة " فلسطين". وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن الرسالة باقية ومن يريد أن يتأكد عليه بزيارة بلاد المسلمين ليشاهد الكتاب، والمساجد، والقراء، والمتعبدين، وأن يزور بيت الله، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل الايمان قلبه. ان باليمن سدا عظيما بفنه، وهندسته وتاريخه، فمن أراد أن يتأكد منه عليه زيارة اليمن السعيد ليشاهده، ويلاحظه اذا كانت تقتسه مقتصرة على المشاهدة والملاحظة وكأنهما غايتين في حد ذاتهما. اذن المنتبع للمنهج التاريخي يمكنه مشاهدة، وملاحظة ما يحمله التاريخ من شواهد عندما لتتوفر دلاتلها، وتعتبر المشاهدة، والملاحظة من الأدوات المهمة في دراسة التاريخ. ويقول ابن خلاون في هذا الصدد " إن الأخبار اذا اعتمد فيها على

مجرد النقل، ولم تحكم أصول العادة، وقواعد السياسة وطبيعة العمران، والأحوال في الاجتماع الانساني، ولا قيس الغائب بالشاهد، والحاضر بالذاهب فربما لم يؤمن فسيها من السعثور وزلة القسدم والحيد عن جسادة الصدق(9)، اذا مهم جدا أن نربط الحاضر بالسابق. وأن نقارن بين المعطيات والدلائل، وللتأكد من التاريخ المدروس "قيد البحث"، أو المكتوب قد يتطلب اجراء مقابلات مع من لاحظوا أو اشتركوا أو شاهدوا. فإذا أردنا دراسة تاريخ عمر المختار، بما أنه مجاهد وشهيد، فانه من الأفضل للباحث إجراء مقابلات مع من تبقى على قيد الحياة من مجاهدين أو الذين عايشوا فترة جهاد عمر المختار، ومقارنتها مع أقوال كل الذين يتم الالتقاء بهم، ومع ما كتب عنه، أو قاله، هذه الوسيلة هامة في دراسة التاريخ القريب. لأنه ليس بالامكان دراسة كل التاريخ أو التأكد منه عن طريق المقابلة، ولكن يجوز لجزء منه. مثل الثورة الجزائرية يمكن دراستها عن طريق المقابلات مع المجاهدين الأحياء. لأن الإنسان دائما أكبر دليل على إثبات الحقائق عندما تتعلق بالموضوع، ولكن قد يشوبها شيء من الشك إذا كانت متعلقة به مما يستوجب على الباحث أخذ الحيطة بجعل ما يقوله الفرد عن شخصه ليس يقينا ويكون خاضعا للختيار.

ويكون هذا ردا على بعض أساتذة علم الاجتماع، وهم قلة لعدم ثقتهم في التاريخ والمنهج التاريخي بحجة عدم التسليم فيما تقوله أو تتقله مصادر البحث المعتمدة على أقوال الإنسان، ولكن اذا تساءل البعض في ماذا اذن يثقون؟.

<sup>(9)</sup> عبد الرحمن ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون. بيروت: دار الكتاب اللبناتي، المجلد الأول، 1986، ص 12.

يجاب: انهم يثقون فى المنهج التجريبى الاجتماعى. وبما أنسه تجريبى الجتماعى إذن مصدره فى المعلومات الإنسان. ومن هنا نتساءل هل الإنسان واحد أم إنه إنسانان واحد للتاريخ وآخر لعلم الاجتماع؟ بالتأكيد الإنسان واحد ولأته واحد إذن كيف لا نثق فيه فى دراسة التاريخ، ونثق فيه فى دراسة علم الاجتماع؟.

واذا كان الشك في الإنسان كمصدر للمعلومات إذن الشك وارد في كل باحث باعتباره أيضا سيكون مصدر اللمعلومات، وإلا هذا البعض كمن يمثلك حق الفيتو، يحق له أن يفعل ما يشاء ويحق له حرمان الأخرين منه. مما يجعلنا نقول إذا كانت هناك أحقية للفيتو في الميدان العلمي يجب أن تكون للتاريخ.

وأذا أردنا أن نتفحص استعمالات المشاهدة والملاحظة، والمقابلة فى المتحاجج معهم فأيهما أصدق للمشاهدة والملاحظة وأيسر، أن تلاحظ، وتشاهد سد مأرب، أم تشاهد وتلاحظ سلوك منحرف يعرف أنه تحت البحث والدراسة؟.

ان المنهج التاريخى عند استعماله مسن قبل الباحث فى تجميع المعلومات عن سد مأرب، فإن إخضاع السد من قبله للمشاهدة، والملاحظة وكتابة كل ما يتراءى له أيسر بكثير من إخضاع حقيقة الإنسان للمشاهدة سلوك والملاحظة التى يعتمد عليها الأمبريقى. لأنه من الممكن مشاهدة سلوك الإنسان، وملاحظته، ولكن من الصعب التسليم بما يلاحظ عنه. إذن أيهما أصدق وأيسر مشاهدة وملاحظة حقيقة الإنسان من خلال سلوكه، أم سد مأرب وما يحتوى عليه من جهد وفن، وعلم؟.

واذا استعملت وسيلة المقابلة في التحاجج أيهما أصدق: ما يقوله مجاهدون عن جهاد عمر المختار، باعتبارهم عاصروه وجاهدوا معه، أو ما

يقوله المبحوثون عند اجراء المقابلات معهم عن سلوكهم الإنحرافي؟. أعتقد أن ما يقال عن جهاد عمر المختار من قبل المجاهدين الأحياء الذين جاهدوا معه أصدق بكثير عما يقوله المنحرف عن شخصه.

ومع أننا حددنا أسلوب المقارنة في الاستفسارين السابقين إلا أنه يصعب مقارنة المناهج البحثيه مع التاريخ لأنها لم تستقل عنه تماما حتى التي تدعى بذلك لا يحق لها هذا الادعاء سواء كان المنهج التجريبي، أو دراسة الحالة، أو المسحى جميعها تبحث في التاريخ كميدان وسجل عام مفتوح يعتمد على الزمن والمحتوى والحياة. والى جانب ذلك لا يمكن لأى منهج من المناهج العلمية أن يستغنى عن معطيات المعرفة التاريخية، والتي يؤكدها الدكتور سمير نعيم في قوله:" إن أي بحث مهما كان الأسلوب المتبع فيه لا غنى له عن الاستعانة بمعطيات المعرفة التاريخية بالمجتمع "(10). ولذلك يكون الإتجاه الامبريقي الذي يهتم بالزمن الحاضر، ولا يهتم بالماضي كثيرا لم يعرف أن الزمن الحاضر عبارة عن نقطة لا إتساع لها ولا ميدان إلا الماضى والمستقبل. فإذا أردنا أن نميز الزمن من خلال الكلمة نجد أن الزمن الصاضر هو زمن نطقها، والزمن الماضى مباشرة بعد اتمام نطقها، أو إخراجها أما المستقبل فيكون لكل الكلمات التي ستبنى عليها، ويكون الزمن كالحبل ما جذب منه أصبح ماضيا، وما لم يجذب بعد يكون في المستقبل، وما هو على البكرة هو الحاضر، ولهذا كل الزمن لابد وأن يمر على الحاضر كبكرة لجر الحبال عليها. أي أن ما يعتقده البعض في الحاضر عليهم أن

<sup>(10)</sup> سمير نعيم، المنهج العلمى في العلوم الاجتماعية. القاهرة: المكتب العربي للأوفست، الطبعة الخامسة، 1992. ص 130.

يعرفوا ضرورة وقوعه في الماضى سريعة جدا، وإذا أنكروا المساضى، فإنهم أنكروا حاضرهم بالضرورة. وبما أن ذلك يرتبط بحياة الانسان، فإن حياة كل الناس لا تتكون إلا بالزمن الماضى والزمن الحاضر، أما المستقبل لم يكن فى حياة الناس لأن مستقبل الناس بعد الموت وهو المستقبل المعروف، أما ما دونه بالنسبة للإنسان لا يمر إلا بزمنين هما الماضى، والحاضر.

وبناء على ما سبق: إن ملاحظات ومشاهدات الامبريقى بعد اكتمالها سنقع فى الزمن الماضى بالضرورة الطبيعية، وان دراستها لأى ظاهرة أو سلوك فيما يسمونه بالوقت الحاضر لا قيمة ولا محتوى له إلا بالماضى، لأنه لأى موضوع تاريخ، يتراكم فيه، وينعكس فى سلوك والذى يستوجب من الباحث معرفته، إذا أراد أن يتعرف على العلل والأسباب التى تفيده فى التغير العلمى والتحليل بأمانة، والوصول الى نتائج وحلول من وسط الموضوع لا من خارجه.

## علاقة المنهج التاريخي بالمناهج الأخرى:

تتداخل المناهج مع بعضها البعض من حيث أنها طريق علمى واضح المعالم فى دراسة المواضيع، والتى تكون نقطة بدايته الأسباب، ونقطة نهايته الأهداف، ولم يكن من الضرورة أن تستقل كل دراسة أو بحث بمنهج معين، بل قد تتداخل المناهج فى الظروف والمشاكل والمواضيع، وذلك من أجل استكمال جوانب البحث أو الدراسة، ولتوضيح ذلك أتناول الآتى:

#### 1- علاقة المنهج التاريخي بالمنهج المسخى:

كلا المنهجين يبتدئان بتحديد الموضوع، واتباع خطوات البحث العلمى في استكمال در استه أو بحثه فقبل بداية الباحث باجراء البحث الميداني يعود

من الناحية النظرية والعملية باستطلاع الدراسات السابقة، ليطلع على تلك الجهود، والمحاولات العلمية في مجال بحثه أو تخصصه، والتعرف على الأصول التاريخية لموضوع دراسته، والتي تعتبر منطلقا علميا للنراكم المعرفي والزاد العلمي من خلال الاكتشاف والاختراع الذي يعتبر نتاجا علميا جديدا، ومنطلقا لدراسات أخرى.

وبما أن كل ظاهرة أو موضوع هو نتاج أسباب متعددة وهذه الأسباب قد وقعت في الماضي وتجمعت مع بعضها الى أن أظهرت لنا سلوكا شاذا أو حميدا وذلك حسب النتائج المترتبة على كل منهما مما يجعل أهمية الإستطلاع والاستبيان في تحديد علله بحيث نتمكن من ترسيخ الحميد والخير منها، وتفادى أسباب الانحراف والشذوذ. ومثل هذه المواضيع يساعدنا المنهج المسحى على دراستها في ميدان ظهورها.

## 2- علاقة المنهج التاريخي بمنهج دراسة الحالة:

يهتم منهج دراسة الحالة بالبحث المتكامل في تتاول المواضيع العلمية، وقد تكون الحالات المبحوثة تحتاج الى وقت طويل وتتبع دقيق من قبل الباحث، وقد لا تحتاج الى وقت طويل وذلك حسب موضوع البحث، وبدون شك إن لكل حالة اسبابا لظهورها أو وجودها، ولابد أن يكون لها تاريخ قد مرت به، وقد حدث عليها تغير من فترة الى أخرى مما يجعل دراسة هذه الحالة خاصة اذا كانت جماعية أو مجتمعية تتطلب اعداد استمارة مقابلة وتوزيعها على المستهدفين بالدراسة أو البحث، أو ملاحظة سلوكهم وتصرفاتهم، أو مشاهدة مناشطهم. وعليه يتداخل المنهج التاريخي مع منهج دراسة الحالة في دراسة الظواهر، والحالات الغردية والثنائية، والجماعية، والمجتمعية، وبما أنهما منهجا بحث ويسعى كل منهما لتقصىي الحقائق،

ومعرفة الأسباب الكامنة وراء الظاهرة أو موضوع الدراسة، فانهما على علقة علمية ومنهجية، تنطلق من أسباب وتحقق أهدافا. وما الاختلاف الذى قد يكون بينهما إلا لخصوصية الموضوع، خاصة وان منهج دراسة الحالة يهتم كثيرا بتجميع المعلومات والبيانات ثم بعد ذلك يركز أكثر على تشخيصها وتحليلها من أجل حلول ومعالجات خاصة اذا كانت الحالات المدروسة غير سوية.

#### 3- علاقة المنهج التاريخي بالمنهج التجريبي :

يسعى المنهجان الى النقصى العلمى فى البحث والنتبت أتساء الغوص فى أغوار الظاهرة المدروسة أو موضوع البحث. إلا أن ميادين التجربة وعناصرها تختلف. فالمنهج التجريبي ميدانه المعمل والمختبر، وعناصره الحيوانات، والطيور، والأسماك، والنباتات، والجماد. أما المنهج التاريخي فإن ميدانه أكثر اتساعا إنه التاريخ، والبيئة وعناصره الإنسان وما ينتجه عقلمه المبدع، وبهذا يكون المنهج التجريبي جزءا بسيطا في التساريخ. يشسترك المنهجان في استعمال الوسسائل خاصة المشاهدة، والملاحظة والمقابلة، والاستبيان في تجميع البيانات والمعلومات، ويعتبر التاريخ هو السجل العام الذي تحفظ فيه كل التجارب، والعلوم، ويعتبر المنهج التجريبي من أهم المناهج في زيادة التراكم العلمي والمعرفي عن طريق الاكتشاف، والاختراع، ويعتبر والتغيرات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والعلمية الماضية أصبحت مثبتة ونستطيع التمييز بين خيرها وشرها لأنها جربت مثبل الرسالات السماوية، والثورات، وكل المحاولات الاصلاحية السابقة التي كان لها التاريخ ولاز ال الميدان الواسع الذي جربت فيه و هي حية، وبما أن تجارب التاريخ ولاز ال الميدان الواسع الذي جربت فيه و هي حية، وبما أن تجارب التاريخ

- 71 -

دائما حية فإن أخذ العبر منها تعتبر قدوة. وبناء على هذا تعتبر تجارب الحياة (التاريخ) العلمية أوسع وأفضل من تجارب المختبرات والمجموعات التجريبية والضابطة.

ويسعى التجريب الى الوقوف مباشرة على مكونات الظاهرة وعناصرها والمتغيرات التى تؤثر فيها، ويسعى المنهج التاريخي أيضا الى معرفة المصادر مباشرة لاستقراء واستيضاح مكونات الظاهرة وعناصرها والمتغيرات التى أثرت فيها، إلا أن نتائج المنهج التاريخي واضحة لأنها مثبتة. أما نتائج المنهج التجريبي غير واضحة قبل اثباتها.

#### خطوات المنهج التاريخي:

تعتبر خطوات المنهج التاريخي هي خطوات المنهج العلمي وهي:

- 1- تحديد موضع البحث.
  - 2- تحديد الأهداف.
- 3- استطلاع الدراسات السابقة.
- 4- تحديد الفروض وصياغتها.
- 5- جمع المعلومات والبيانات.
- 6- تحليل المعلومات وتفسيرها.
- 7- استخلاص النتائج وعرضها.
  - 8- كتابة التقرير.

عليه كل منهج يتبع هذه الخطوات يعتبر منهجا علميا. ولا يعتبر تحديد الأسباب خطوة من خطوات البحث كما يدعى البعض، بل هى تبرير للخطوة الأولى وهى تحديد الموضوع. أى أنها تحصيل حاصل ولم تكن مرحلة مستقلة بذاتها. وهى الاجابة على السؤال لماذا اخترت هذا الموضوع

أو ذاك؟ فالاجابة على هذا السؤال هي الأسباب التي دعت الباحث الى اختيار موضوعه.

وعليه ان تحديد الأسباب مهم لاقناع المطلع أو القارىء على التبرير الموضوعي لاختيار موضوع البحث وكذلك تحديد الأهمية لم تكن خطوة من خطوات البحث بل إنها توضيح لمضامين الموضوع، وما سيقدمه من نتائج، وما سيترتب عليه من حلول أو معالجات. ولذلك ينبغي توضيح الأهمية لما لها من ميزة في ابراز الموضوع وجعله كبحث يأخذ مكانه بين البحوث. ولأن الأهمية كامنة في الموضوع فإنه كفيل بايضاحها من خلال اكتماله.

## مصادر معومات المنهج التاريخي : وتتقسم الى الآتي :

- 1- مصادر بشرية : وهم شهود العيان، والمعاصرون، والمشتركون في الموضوع قيد البحث والدراسة.
  - 2- مصادر مكتوبة ومشاهدة: وتنقسم الى الأتى:
- أ المخطوطات: بعد اخضاعها للنقد الداخلى بما تتضمله من نصوص ولغة، وأسلوب، وشواهد، وبراهين، وتعرضها للنقد الخارجي من حيث الزمن الذي كتبت فيه، والذي تتحدث عنه، وعلاقتها بما كتب في مجال نصوصها ومضامينها أو ما كتب عنها.
- ب الوثائق الرسمية من مقالات، وأفكار، وأشعار وسجلات، وتقارير، وصحف معتمدة، والمذكرات وسجلات والمراسلات الرسمية والمذكرات الخاصة والتي تعتبر هامة لحياة الفرد اذا وقعت في يد الباحث خاصة اذا كان صاحب الحالة المدروسة من الذين يعانون من

أمراض نفسية واجتماعية من خلال البحث التتبعسى لتاريخ حياته والظروف المسببة والمحيطة بحالته.

ج - الآثار، والتحف، والرسومات، كشواهد ماديسة يمكن مشاهدتها وملاحظتها.

#### القوائد العلمية للمنهج التاريخي:

- 1- أخذ العبر من تجارب الماضين المثبتة.
- 2- اعتبار التاريخ الميدان الواسع الذي يحتوى على كل مجرب. والبحث عن المجرب، وفي المجرب هو البحث عن الحقيقة التي يسعى الباحث للتتقيب عنها كدلائل ومثل علمية.
- 3- اعتبار الزمن الحاضر نقطة انطلق للبحث في الموضوع الحاضر أو السابق مع مراعاة التتبع الموضوعي أو الزمني أو كلاهما في استقصاء المعلومات والبيانات، ومراعاة المتغيرات التي كانت والتي استجدت على الموضوع سلبا أو ايجابا والتعرف على مسبباتها، وآثارها الرئيسة والجانبية.
- 4- يعتبر التفسير التاريخي محور المنهج التاريخي في ربط العلاقات بين المتغيرات المستهدفة بالبحث. وأن يهتم الباحث بالأحداث التي تكون همزة وصل، والأفكار التي يجسدها التاريخ، وعدم الاعتماد على تفسير الأحداث التاريخية بسبب واحد، لأن الحدث التاريخي تتداخل فيه عدة أسباب لا ينبغي التغافل عنها، أو اهمالها. وأن يكون تفسير القضايا حسب وقوعها، وظروفها.
- 5- عدم ترويم المنهج التاريخي لأى موضوع، لأن المواضيع هي التي تستنبط منها المناهج، فإذا استطاع الباحث أن يستنبط منهجه من

موضوع الدراسة يستطيع أن يحقق أهداف العلمية والمنهجية بوضوح، وإذا اختار المنهج التاريخي، واتضح أن موضوعه لم يحتوعلى معالمه فإن الباحث لا يستطيع أن يحقق أهداف البحث بوضوع.

- 6- تحرى الصدق، والنزاهة، والتأكد من صحة ما يسجله الباحث من أحداث، وأفكار، ومواقف، وظواهر (11) والابتعاد عن التحيز الذي يضعف الموضوع أو يحرفه.
- 7- الاعتماد على المصادر في كتابة التاريخ، أو في أخذ العبر منه، والابتعاد قدر الإمكان عن النتبع الهامشي الذي قد لا يصاحبه اليقين، والمصادر قد تكون بشرية، وقد تكون مكتوبة كالوثائق والمخطوطات والمطبوعات الرسمية، وقد تكون مادية كالتحف، والآثار، والرسومات.
- 8- التركيز على النقد البناء في تناول القضايا والأفكار، وفي آراء شهود العيان وأقوالهم أو آراء الناقلين والملاحظين، والتأكد من الوثائق، واخضاعها الى النقد الداخلي والخارجي.

<sup>(11)</sup> عمر التومى الشيباني، مناهج البحث الاجتماعي. طرابلس: الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان، 1975، الطبعة الثانية، ص 91.

# الفصل الرابع المسح الاجتماعي

# المسح الاجتماعي:

انه أحد المناهج العلمية المعينة على اكتشاف العلاقات الناتجة عن تداخل عدد من المتغيرات والتي تؤثر سلبا أو إيجابا على الظاهرة مما يستوجب تقصى الحقائق عنها بإجراء مسح شامل للمجتمع المستهدف بالبحث أو بالدراسة، والذي يطلق عليه بالمسح العام عندما لا تستثنى أي مفردة من مفردات المجتمع.

أما اذا حدث الاستثناء فيعنى ذلك أنه حدث التخصيص والتحديد الذى ينحصر في إختيار عينة من المجتمع ويتضح الفرق بين المسح الشامل والعينة من حيث الأهداف، ومن حيث الفلسفة، ومن حيث الأهمية.

ان أهداف دراسة المجتمع بدون استثناء أى مفردة بشرية منه، يعنى الإعتراف بأثر المتغيرات على كل فرد، والإعتراف بأن هناك فروقا فردية، ينبغى مراعاتها، بدراسة المجتمع ككل دون استثناء مما يجعل الدراسة تستهدف الجميع بالمسح الشامل.

وأن فلسفة دراسة المجتمع كله تعنى عدم الإعتراف بالتمثيل السلوكى والاجتماعي، والوجداني، ولا مبرر لأن يمثل المجتمع بجزء منه وهو قادر على إعطاء الحقيقة دون وسيط. لأن المجتمع حاضر ولم يكن غائيا حتى يقبل بمن يمثله، وأن التبريرات بصعوبة دراسة المجتمع عن طريق الحصر الشامل استوجبت تمثيله بالعينة عملية لا تليق بدراسة الانسان مع أنها تليق بدراسة الجماد، والحيوان، والطيور والنبات.

واذا تحدثنا عن أوسع مسح لن نجد أوسع من يوم الحشر الذي يقف فيه كل انسان بما عمل، ولا يحق لأحد أن يمثل الآخر فيه. هذه عبرة ينبغي أن نأخذ بها في تنظيم حياتنا الاجتماعية والعلمية. اذا كان ربنا العظيم الذي

يعلم بكل شيء لا يقبل بالعينة أن تمثل المجتمع فكيف نحن الذين لا نعلم بما في الصدور نقبل بأن نغيب المجتمع ونعمم عليه نتائج العينة.

ولذلك عندما يستهدف الباحث نتائج علمية من بحثه على الانسان فى المجتمع، عليه دراسة كل مفردات المجتمع، واذا تساءل البعض كيف يمكن لنا دراسة المجتمع بكامله?

يجاب على ذلك : أن حجم المجتمع يختلف من دراسة موضوع الآخر، أى أن الحجم يحدده الموضوع، وبما أن الموضوع غايته التعرف على معالم المجتمع، وظواهر المجتمع، ومواقف المجتمع، وأنماط المجتمع وقيمه، فإن التعرف على المجتمع أمر ضرورى من الناحية العلمية، وبما أنه لم يكن هناك تحديد مسبق لحجم معين، فإن تحديد المفاهيم هو الذي يحدد المعنى المقصود بالمجتمع.

فكلمة مجتمع عامة غير محددة، وغير واضحة بالمفهوم البحثى · (العلمى)، اذن ما هو المجتمع؟

هل نعنى بذلك المجتمع البشرى (الانساني)؟.

أم هل نعنى المجتمع المسلم؟.

أم هل نعنى المجتمع العربي ؟.

أم المجتمع الليبي؟.

أم نعنى به مجتمع مدينة طرابلس. أم مجتمع المدينة القديمة. أم مجتمع المنحرفين، أو مجتمع المهندسين، كل هذه الدلائل تحتاج الى تحديد المفاهيم المقصود بها المجتمع.

وبما أن الباحث لا يقصد بذلك مجتمعا مطلقا اذن يقصد بكلمة المجتمع هو المجتمع المستهدف بالبحث، وبما أن للبحث موضوعا. اذن للموضوع مجتمع. فاذا كان موضوع البحث هو أنحراف الأحداث في مدينة طرابلس

فيكون مجتمع البحث هو كل المنحرفين في مدينة طرابلس، وليس كل سكان مدينة طرابلس، اذن المسح الشامل يكون لكل المنحرفين، وعادة يتم التعامل في مثل هذه المواضيع مع الحالات المسجلة في المؤسسات الاجتماعية الاصلاحية، ومهما كبر العدد ليس من الصعب دراسته. واذا كان من الممكن أن يجزأ موضوع الانحراف الى مواضيع أخرى حسب نوع الانحراف تكون الدراسة أكثر دقة وعلمية مثل حالات السرقة، وتناول المخدرات، والقتل عمدا، والهروب من المنزل، وتخريب المؤسسات العامة. هذه المواضيع عندما يرتكبها الأحداث تندرج تحت موضوع عام وهو انحراف الأحداث.

وعليه دراسة المواضيع الانحرافية السابقة بطريقة المسح الشامل تكون متيسرة وبدون صعوبة. ولو أخذنا موضوعا آخر وليكن (حالات الطلاق في سوق الجمعة بطرابلس)، فإن جميع حالات الطلاق مسجلة ويمكن معرفتها عن طريق المؤسسات الرسمية ذات العلاقة ويمكن اجراء مسح شامل عليها، والوصول الى نتائج علمية محددة لا تخضع للخدعة الاحصائية، والنسب المقربة والمصورة في منحنيات تكرارية هابطة وصاعدة يتم الالتجاء اليها عند دراسة العينات لتغطية بعض نقاط الضعف في البحث أو الدراسة.

ولكن اذا كان من الضرورى أن يتم اختيار عينة للبحث أو الدراسة بناء على الموضوع المحدد البحث فإن النتائج المتوصل اليها عن طريق العينة لا يمكن أن تمثل المجتمع الذى أخذت منه، بل أنها تمثل جميع أفراد العينة فقط.

ويمكن أن تكون النتائج مؤشرات هامة لدراسة المجتمع ككل، أو دراسة مواضيع أخرى ذات علاقة بالنتائج المتوصل اليها. هذه فلسفة المسح الشامل فدراسة العينات.

أما أهمية المسح الشامل فانه يتم التعرف على على الظاهرة أو علل موضوع البحث مباشرة من قبل الذين بربطهم علاقة به دون استثناء لأحد منهم.

وتكتمل المعلومات ويتم التعرف عليها، وربط العلاقات بين العوامل المكونة لها باكتمال آراء أفراد كل المجتمع (مجتمع البحث) وأحكامها قاطعة وفق المعلومات المتحصل عليها. أما العينة فإنه من الصعب الثقة في معلوماتها والاعتماد عليها في وضع الخطط العامة لأنها جزء من المجتمع وقد تثون آراؤها مخطئة، حتى وإن تم قبول الدراسة أو البحث باجتيازه نسبة الأخطاء المعتمدة أو المتوقعة من قبل الباحث. ومن الأهمية أيضا قد يتحقق الرضا العام لنتائج المسح الشامل، والذي لا ترتقى العينة لتحقيقه.

ان المسح الاجتماعي كمنهج عبارة عن طريقة تتبع في التعرف على صفات ظاهرية موجودة في الزمن الحاضر، وهذه الصفات يعترف بالتعبير عنها وفق المعلومات المجمعة في استمارة مقابلة أو استبيان أو مشاهدة سلوك.

تجمع المعلومات وفق خطة تراعى فيها الأهداف، والفروض المصاغة وتحلل حسب معطياتها العلمية وتساهم في عملية الاصلاح الاجتماعي والسياسي، والاقتصادي.

ولكن بما أنه يهتم بالظاهر عند الانسان، فهل يستطيع أن يظهر هذا الانسان كل ما في وجدانه كما هو للعيان، دون أي تأثر أو دون أن يراعي نواميس المجتمع ودينه؟.

ولذا، وصف ما هو ظاهر وبكل دقة قد لا يكون هو الباطن، وأعنى بالظاهر الأقوال، والأفعال.

فقد يقول الفرد عندما يسأل أثناء المقابلة معلومات خاطئة تماما مع حقيقة الأمر الذي يعرفه. لأن الانسان بطبعه الاجتماعي يصدق، ويكذب. فقد كذب البعض على الله فكيف لا يكذب المبحوث على الباحث.

وبناء على ذلك، هل الدراسات التى تعتمد على المشاهدة والاستبيان في دراسة الحالات الفردية، والجماعية يعتمد عليها في العلاج، والاصلاح؟ خاصة ونحن نعرف أن في خطة البحث التي سينتهجها الباحث للوصول الى الأهداف تقبل بنسبة خطأ لإجازة المعلومات والنتائج المتوصل اليها. وغالبا ما تكون هذه النسبة 5% ويتم التصديق بالنسبة 95%، ومع ذلك لم يكن للباحث برهان لاثبات صحة ما قاله 95% من المبحوثين بأنه الحق. لأن الاستبيان عبارة عن أسئلة نابعة من فروض ومحتوية على مجموعة من المتغيرات، ومعدة مسبقا من قبل الباحث، وبالتالي الاستجابات أو المعلومات المطلوب الحصول عليها لم تكن جدلية، ولم يحدث تفاعل بين ورقات الاستبيان والمبحوث.

والمعلومات بدون جدل واستيضاح، وتقبل من خلال الاحساس بأهميتها للمبحوث لا تخدم أغراضا علمية، ولا اجتماعية ولكن يجوز أن تخدم مصلحة خاصة للباحث بأن ينجز بحثه لينال عليه مقابلا ماديا أو معنويا وبما أن نتائج البحوث ينبغى أن تترتب عليها حلول، ومعالجات ومقترحات قد تكون على مستوى الدولة السياسي أو الاقتصادى أو الاجتماعي فيجب اخضاع 95% للاختيار، والذي لا يتحقق عن طريق الاستبيان، بل عن طريق المقابلة مصداقا لقول الله تعالى: " نيسأل الصادقين عن صدقهم"(1).

<sup>(1)</sup> الأحزاب، الآية 8.

ليس من العيب أن يسأل الانسان عما يقول للتأكد من براهينه على ما قاله حتى يؤخذ رأيه مع الآراء الأخرى المتأكد من صوابها وفرزها عن الآراء التي لا تستند على ما صدق، بل أصبح البحث المجاز بأخطاء 5% يحتوى على أخطاء 55%.

وبما أن استمارة الاستبيان تعد مسبقا فانها بالنسبة للمبحوثين توزع جاهزة، وما على المبحوث إلا قبولها كما هي وبأخطائها المعتمدة من قبل الباحث ومع أنها مجربة على نسبة قليلة من المجتمع المستهدف بأخذ العينة منه، ومنقحة بعد تجربتها من حيث اللغة، والأسلوب والمفاهيم، إلا أنها لازالت تحتوى على غموض يتضح بعد توزيعها على المجتمع أو العينة، وهو الذي قدر له الباحث أخطاء متوقعة ولتكن 5٪ كما سبق أن وضحنا. وحتى إن سلمنا بمصداقية المعلومات المتحصل عليها من خلال استمارة الاستبيان فإن الأخطاء المتوقعة لها لا تجيزها في دراسة المسح الشامل والاخطاء المتوقعة هي:

- 1- عند التجريب تتضح أخطاء الاستمارة ولكن لوجود فرصة التعديل والتصحيح يحدث التصويب والضبط.
- 2- عند تعميم الاستمارة على أفراد العينة بأخطاء مقبولة تساوى 5%، تصبح نسبة الأخطاء أكثر عند تعميم النتائج على أفراد المجتمع.
- مثال: لو افترضنا أن حجم المجتمع = 50.000 نسمة، وأن نسبة العينة = 5. فيكون حجم العينة يساوى 2.500 مفردة.

وبما أن الأخطاء التى ظهرت فى استمارة الاستبيان بالفعل كانت 5% كما هو متوقع من حجم العينة الذى يساوى 2.500 مفردة نتيجة غموض فى بعض الأسئلة، أو التباس فى المعنى أو المفاهيم أو نتيجة عدم تركيز المبحوث على محتوى الاستبيان، أو عدم قدرة المبحوث على القراءة المدرسية التى

تختلف عن القراءة والكتابة المتعارف عليها في الكتاتيب، وعدم وجود تجربة أدبية تجعل المبحوث على مقدرة لسؤال الباحث. اضافة الى ما سبق ذكره لو عمم هذا الاستبيان على المجتمع فقد يجد الباحث أن هناك البعض الذي لا يقرأ، ولا يكتب مما يزيد في غموض الاستبيان، حتى وإن إستعان بشخص آخر يقرأ ويكتب له إستجاباته على استمارة الاستبيان، وهذه الأخرى تزيد نسبة الأخطاء خاصة اذا كان التوزيع للاستمارة غير مباشر.

نستنتج مما سبق أن نسبة أخطاء الاستبيان تزيد اذا عممت نتائج العينة على المجتمع الذي أخذت منه.

فحسب المثال السابق أن حجم المجتمع 50.000 مفردة وحجم العينة كانت 5%، وبما أننا سنعمم 2.500 مفردة وأن نسبة الخطأ عند در اسة العينة كانت 5%، وبما أننا سنعمم نتائج العينة على المجتمع، اذن علينا أن نعمم أيضا نسبة الخطأ المقبول والذى تحقق من العينة 2.500 مفردة. هذا يعنى أن كل 2.500 مفردة قد تقع فى أخطاء 5%. وبناء على ذلك لو جمعنا نسبة أخطاء الاستبيان بعرضه على أفراد المجتمع 50.000 مفردة يكون مجمل نسبة أخطاء الاستبيان تساوى 100%. لأنها تساوى حجم العينة 2.500 مفردة.

وهذه النسبة لم يدخل فيها اختبار المضمون، أى لم يتم من خلالها اختبار نسبة الصواب المتحصل عليها وهى 95% والتى يمكن أن تكون نتائجها أكبر من قبولها الظاهرى كنسبة مئوية لو تعرضت لاجراء مقابلات مع الأفراد المتكونة منهم، وهكذا تنقص هذه النسبة الى أن تصل الى 0%، وترتفع نسبة الأخطاء الى أن تصل الى 100%، مما يجعلنا نتساءل هل يمكن بعد ذلك الاعتماد على تعميم نتائج الاستبيان؟ وهل تصبح دراسة العينة التى يهدف من ورائها التعميم دراسة علمية يعتد بها ويعتمد عليها؟.

وهل العينة في هذه الحالة تمثل المجتمع؟.

وبما أننا نجيز المسح الاجتماعى العام فهل يفضل أن يدرس الباحث المجتمع دون سابق معرفة به؟. أم يفضل التعرف على خصائصه وصفاته أو لا؟. أى هل يمكن للباحث أن يدرس مجتمعا لا يعرفه، أو لا يعرف عنه شيئا؟.

إن أي بحث لابد أن يبني على معرفة نظرية أو عملية، لأنه بدون سابق معرفة لا يمكن أن يتحدد الموضوع، ولا يصاغ الاستبيان، وإذا حدث فإنه عبارة عن حبر على ورق. ففهم المجتمع، ومعايشته، والقرب منه هو الاستطلاع العلمى الذى يساعد على اختيار المواضيع وصياغة فروضها واستمارات استبيانها أو مقابلاتها. لأن أهداف المسح الاجتماعي هي التعرف على معدل توزيع بعض الخصائص الاجتماعية كالمهنة، والسن، والنوع، والحالة الاجتماعية. ويهدف الى تقويم أوضاع قائمية، ومعرفة منا هو كنائن، يقول د. محمد الجوهري، و د.عبدالله الخريجي " يهدف المسح الاجتماعي الى تحديد كيف ترتبط الخصائص الاجتماعية بأنماط سلوكية أو اتجاهات معينة"(2). فإذا كان الاهتمام بالكيف، ينبغي التعرف على الأسباب والعلل التي كانت وراء السلوك، أو الظاهرة، أو الحالة، أما اذا كان الهدف التعرف على معدل توزيع بعض الخصائص، فهذه مسألة مختلفة، فالأول مضامين وعلل، والثاني أرقام ونسب، وإذا تعاملنا مع المجتمع وقيمه، على أساس كمي، فإنه من الصبعب علينا معرفة المجتمع وقيمه، لأن مضامين المجتمع معان، وقوانين طبيعية، وأديان، وأعراف، وأصل وإنتماءات، ولهذا يقول د. سمير نعيم " يبني هذا المنهج على بحوث سابقة سواء كانت استطلاعية أو وصفية،

<sup>(2)</sup> محمد الجوهرى، وعبدالله الخريجى، مناهج البحث العلمى طرق البحث الاجتماعى. القاهرة: مطابع سجل العرب، الطبعة الثانية، 1980، ص 160.

وذلك من أجل التحقق ووضع تصورات، ومقترحات مستقبلية "(3).

اذن يهدف المنهج المسحى أيضا الى وضع تصورات، ومقترحات للمستقبل، وبما أنه يهدف الى ذلك ينبغي فهم الحاضر جيدا وبعمق لا بوصف فقط، لأن الوصف للظاهر والمشاهد. لأن المجتمع كما وضحنا سابقا يتكون من مضامين ونواميس لا يمكن وصفها الا بفهمها، ولا يمكن فهمها الا بالغوص فيها وتتبعها، إذن لابد للمنهج المسحى أن الرجوع الى الماضى، ولا يكفيه التعرف على الحاضر فقط، لكى يستطيع الباحث من خلاله وضع يكفيه التعرف على الحاضر فقط بل نصيب الماضى دائما أكثر وأكبر من الحاضر، لأنه دائما في تزايد، وأما الحاضر فهو يمر مرور الكرام.

فمن أراد أن يقتدى أو يعتبر أو أن يتصدور، عليه أن يعود للماضى الذى يحتوى على التجارب الانسانية، والاجتماعية بحيث لا يكرر جهودا غير مثمرة، أو أن يضع تصورات سبق وأن جربت ولم تحقق نجاحا، وحتى لا يضيع جهده ووقته هباء، عليه أن يطلع على سنن الأولين.

إن أى أسلوب أو منهج اذا انعزل عن المحتوى الفكرى للموضوع فإن نتائجه لا تؤدى الى نظريات، وقوانين، وهذا ما يلاحظ على المسح الاجتماعي الذي يهتم بالأوصاف، والأشكال، والأرقام دون الاهتمام بالعلل التي انتجت المتغيرات والتي تكثر في البحوث المسحية ولم يكن هناك اعتراض على الأرقام، والكميات بشكل عام عندما تستعمل في تعداد السكان، أو تعداد الانتاج لكن الارتكاز عليها في التحليل الكيفي، والاستشهاد بها في دراسة المواضيع

<sup>(3)</sup> سمير نعيم، المنهج العلمى في البحوث الاجتماعية. القاهرة: كلية الأداب، جامعة عين شمس، الطبعة الخامسة، 1992، ص 118.

الاجتماعية والانسانية، تجعل الباحث ينحرف عن مركز الموضوع ولبه ويميل الى الهوامش، والحواشى. إن الذى يهمنا فى دراسة حالات السرقة، على سبيل المثال هو لماذا تفشت فى المجتمع ظاهرة السرقة؟. ولا يهمنا عدد حالات السرقة، ونسبة السراق لحجم المجتمع وفق نتائج العينة المدروسة. وأيها أفيد للمجتمع، وللمخططين له، أن يعرفوا أسباب السرقة ليتفادوها بمعالجات، أو أن يعرفوا عدد السراق ونسبتهم فى المجتمع؟. إن هذا لا يفيد المجتمع فى شىء إلا اذا اعتبر الأرقام والنسب مؤشرات لإعادة دراسة المجتمع من أجل معرفة الأسباب والعلل.

ولهذا لا يمكن أن يؤدى المسح الاجتماعى من خلال نتائجه الوصفية الى نظريات، اذا لم يتوحد مع المحتوى الفكرى للموضوع يوصف المسح الاجتماعى بأنه اصلاحى،والصلاح ضدالفساد كما يقول لسان العرب المحيط. ويقول عز وجل: " وما كان ربك يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون"(4).

واذا تساعل البعض هل يمكن أن يتم اصلاح الفساد أو المفسدين بمعرفة أسباب الفساد؟. أعتقد أنه لا يمكن.

اذن هل يجوز لنا أن نسلم بأن المنهج المسحى إصلاحى، وهو لا يهتم بمعرفة العلل والأسباب المكونة للظاهرة أو الموضوع، والتى تراكمت من الماضى الى وقت ظهورها؟ لأن إصلاح ذات البين يحتوى على معرفة الآتى:

- أ معرفة الظرف الزماني بماضيه وحاضره.
- ب معرفة الظرف المكانى الذي ظهرت فيه المشكلة.
  - ج معرفة طرفي المشكلة ليتم الصلح بينهما.
- د معرفة لب المشكلة من خلال معرفة أسبابها ومعطياتها، ومضمونها.

<sup>(4)</sup> سورة هود ، الآية 117.

و لأن الإصلاح يحتاج الى حكم يجمع عليه الطرفان بالتراضى فإن الحكم يحتاج الى معرفة المعطيات والأسباب التى جعلت للمشكلة طرفين سواء كان الطرفان شخصين أو شخصا، أو جماعة، أو مجتمعا، فى كل الحالات طرفان يحتاجان الى اصلاح بينهما مصداقا لقول الله تعالى:

" وهل أتاك نيوا الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بفي بعضنا على يعض فأحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط"(5).

وبعد معرفة الظاهرة أو المشكلة وأسبابها، وظروفها وتحديد أطرافها يمكن أن يحدث الاصلاح ويصدق قوله تعالى: " لا حجة بيننا وبينكم "(6) والتي فسرها البيضاوي بمعنى لا خصومة، اذا الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة مجال(7).

يتضم مما تقدم الأسس التي ينبغي مراعاتها اذا أردنا أن يكون المسح الاجتماعي إصلاحيا والا لا داعي لاطلاق هذه الصفة عليه.

ان تحليل المعلومات والبيانات بطريقة المسح الاجتماعي تأخذ منحى وصفيا، وفي ربطه للعلاقات بين المتغيرات يهتم بإبراز النسب ووضع رسومات لها من خلال درجة نزوعها أو تمركزها أو تشتتها، ومن خلال اشتراكنا في دراسة امبريقية مع بعض أساتذة جامعة الفاتح حول جرائم العنف ببلدية طرابلس عام 1986م، أظهرت الدراسة توزيع أفراد العينة بالنسبة للأسباب التي أدت الى الجريمة وفق الجدول رقم (1).

<sup>(5)</sup> سورة ص ، الأية 22 ، 23.

<sup>(6)</sup> الشورى ، الآية 15.

<sup>(7)</sup> تفسير البيضاوى للقرآن الكريم، ص 640.

جدول رقم (1)

| الأسباب                | %   |
|------------------------|-----|
| اقتصادية               | 4   |
| اجتماعية               | 5   |
| مشاجرات ودفاع عن النفس | 20  |
| جنسية                  | 14  |
| تغرير وتشرد            | 7   |
| هروب من السجن          |     |
| خمر                    | 10  |
| اخرى                   | 5   |
| غیر مبین               | 35  |
| المجموع                | 100 |
| مجموع أفراد العينة 307 |     |

واكتفينا آنذاك بعرض الأسباب التى توقعناها والأخرى التى حددت نسبتها من المبحوثين 5%، وحددنا نسبة بقية الأسباب التى ظهرت من دراسة العينة البالغ عددها 307 مفردة(8).

<sup>(8)</sup> مجموعة من الأساتذة، دراسة جرائم العنف ببلدية طرابلس، اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية، طرابلس: 1986م، ص 67، 68.

ولكن أتساعل الآن، هل عرفت الجهة التي كلفتنا بالبحث، وهي اللجنة الشعبية للعدل ببلدية طرابلس، الأسباب التي يمكنها الوقوف عندها لايجاد حلول أو معالجات لها؟.

لا أعتقد أن يتحقق ذلك من خلال المنهج الذى اتبعناه فى دراسة الظاهرة، ولكننا بينا لها معالم يمكن الرجوع اليها كما هو مبين فى الجدول رقم (1)، والذى إهتم بالأسباب العامة، ونسبها وعرضها فى جدولة تبين درجة نزوع كل نسبة أو تشتتها عن مركز الظاهرة، التى وضعت فى أرقام، والتى يحفها الغموض، وعدم التحديد، فعند تحديدها للأسباب الاقتصادية، لم نحدد مثلا نوع الأسباب الاقتصادية، هل هى عدم وجود فرص للعمل، أو نتيجة عدم عدالة التوزيع للشروة؟ والتى لا يمكن الاجابة عليها الا بالسؤال لماذا؟.

أى لماذا عدم وجود فرص عمل؟ ولماذا عدم وجود عدالة فى توزيع الشروة؟. كل ذلك لم تحتويه الجداول التى ترتبت على الجدول السابق باقتصارها على المهن التى سبق له مزاولتها، ومدة العمل، والدخل الشهرى، والاقتراض فى حالة الاحتياج.

وحتى هذه تحتاج الى معرفة الاجابة عليها بالسؤال لماذا؟.

لأن النسب التى ظهرت لم تكون معطيات، بل إنها نتيجة وجود معطيات، وبما أنها نتيجة أو نتائج فإنها ليست الأسباب، وبما أنها لم تكن الأسباب فإن تحديد أنواع المعالجات لا يؤدى الى نتيجة شافية.

بل الذى يؤدى الى ذلك اجراء در اسات نتبعية للاجابة على السؤال لماذا؟. لأن الدر اسات والبحوث الاجتماعية يصعب عليها الوصول الى أحكام محددة عن أحداث اجتماعية جزئية إلا بالمفاهيم الأساسية أو المقولات

والقوانين المكونة للعلاقات الاجتماعية، والتوافق الاجتماعي(9). ولهذا إن الوصف بالنسب والمتوسطات والمنحنيات لم تكن الا مؤشرات ونتائج تحتاج الى البحث فيها والبحث من خلالها. إنها هامة في اعطاء مؤشرات لإعادة الدراسة وفق نتائجها العامة أو اقامة دراسات أخرى ذات علاقة.

وهذا يجعلنا نميل الى أن المسح الاجتماعى كما هو عليه يكون منهجه أقرب الى الاستطلاع منه الى المسح العلمى الذى يستوجب معرفة الأسباب، وتحليلها وتوجيه النقد اليها من خلال ابراز قوة الروابط بين المتغيرات وتأثيراتها الأساسية والجانبية. مما يهىء مناخا جادا لتحديد الحلول والمعالجات التى ينبغى الأخذ بها فى ضوء معطيات الموضوع.

وهكذا لو حللنا الجدول السابق من حيث الأسباب الاجتماعية أو الجنسية، أو أسباب التشرد. كل هذه تحتاج الى الاجابة على السؤال لماذا؟ بعد تحديد نوع الحالة التى أظهرت هذه النسب اذا سلمنا بصدق هذه المؤشرات أو النتائج، والتى يقول عنها مصطفى التير " يعتمد صدق البيانات اعتمادا كبيرا على درجة صدق الأفراد عند اجاباتهم على الأسئلة (10)، وبما أن لكل شىء من سبب فإن للصدق والكذب أسبابا والتى حقيقتها قد لا تكون مساوية لظاهرها.

فإذا أخذنا الجدول رقم (2) الذى يبين توزيع أفراد العينة بالنسبة للرأى في بعض العبارات. كما أوردته دراسة جرائم العنف ببلدية طرابلس(11).

<sup>(9)</sup> محمد الجوهرى، وعبدالله الخريجى: مناهج البحث العلمى، طرق البحث الاجتماعي، القاهرة: مطابع سجل العرب، 1979، ص 42.

<sup>(10)</sup> مصطفى عمر التير: مساهمات في أسس البحث الاجتماعي. بيروت: معهد الانماء العربي، الطبعة الأولى، 1989م.

<sup>(11)</sup> فريق من الأساتذة: دراسة جرائم العنف ببلدية طرابلس، اللجنة الشعبية للعدل ببلدية طرابس، 1986م. ص 74.

جدول رقم (2)

| المجموع  | نسبة الأراء |         | - J+-                                                  |
|----------|-------------|---------|--------------------------------------------------------|
|          | فق لا أعرف  | لا او ا | مو افق                                                 |
| (307) 98 | 8           | 47      | - المال السايب يشجع على السرقة 43                      |
| (307) 98 | 4           | 74      | - في حالة الحاجة السرقةعمل مشروع 20                    |
| (307) 99 |             | 70      | - لا بأس من شرب الخمر أحيانا 26                        |
| (307) 98 |             | 93      | - لا بأس من تعاطى المخدرات أحيانا 2                    |
| (307) 99 | 7           | 76      | - استعمال السيارات المعامة                             |
|          |             |         | عمل غير منافي للأخلاق                                  |
| (307) 98 | 3           | 8       | <ul> <li>يجب طاعة القانون فيجميع الأحوال 87</li> </ul> |
| (307) 98 | 6           | 46      | <ul> <li>المواد القانونية التي لاتخدم</li> </ul>       |
|          |             |         | الفرد لا تستحق الطاعة                                  |
| (307) 99 | 4           | 85      | <ul> <li>القيم التي تحض على طاعة كبار</li> </ul>       |
|          |             |         | السن لا تصلح لمجتمع اليوم                              |
| (307) 99 | 3           | 83      | <ul> <li>القيم التي تحض على حترام ملكية 13</li> </ul>  |
|          |             |         | الأخرين لا تصلح لمجتمع أليوم                           |
| (307) 99 | 2           | 93      | <ul> <li>سرقةالسيارات للستعمال المؤقت 4</li> </ul>     |
|          |             |         | عمل مشروع                                              |
| (307) 99 | 3           | 28      | <ul> <li>القيام بأعمال شخصية خلال</li> </ul>           |
|          |             |         | ساعات العمل مناف للأخلاق                               |
| (307) 99 | 4           | 82      | <ul> <li>في بعض الحالات لكيتحصل</li> </ul>             |
|          |             |         | على خدمة معينة لابد من تقديم رشوة                      |
| (307) 98 | -           | -       | <ul> <li>يجب احترام حرية الأخرين</li> </ul>            |
| (307) 98 | -           | -       | <ul> <li>يجب احترام عرض المواطنين</li> </ul>           |
| (307) 98 | 2           | 2       | - يجب احترام عرض الأخرين 94                            |
| (307) 99 | 2           | 85      | <ul> <li>للحصول على النجاح يجوز</li> </ul>             |
|          |             |         | استخدام أي وسيلة                                       |
|          |             |         |                                                        |

نلاحظ أن نسبة 87٪ من مجموع أفراد العينة البالغ عددها 307 مفردة قد وافق على وجوب طاعة القانون في جميع الأحوال. وأن 98٪ وافقوا على وجوب احترام حرية الأخرين، واحترام أعراض المواطنين، وأن 94٪ وافقوا على على وجوب احترام أعراض الأخرين، ومع أن هذه النسب حقيقة أظهرتها الدراسة من الواقع الميداني والمعلومات المجمعة من استمارات الاستبيان، والمقابلة، إلا أننا لا نثق في مصداقيتها من خلال الفعل المرتكب، لأنه لو كانت هذه النسب تطيع القوانين وتحترم أعراض وحرية الآخرين ما كان مرتكبوها من فئة المجرمين.

أى أن هناك تناقضا، من جهة ترتكب جريمة أو أكثر، ومن جهة أخرى عندما تسأل تقول: يجب طاعة القوانين واحترام حرية الآخرين. وأيهما أصدق القول أم الفعل؟.

بالتأكيد سيكون الفعل أكبر دليل على عدم طاعة القوانين وعدم احترام حرية، وأعراض، المواطنين، والأخرين.

## أنواع المسوح الاجتماعية:

لقد صنف بعض المهتمين بمناهج البحث الاجتماعي المسوح الاجتماعية الى عدة أنواع(12)، منها الآتي:

أولا - من ناحية مجال الدراسة: وتنقسم الى مسوح عامة، ومسوح خاصة.

1- المسوح العامة: وهى التى تهتم بمسح الظاهرة أو الموضوع بشكل شمولى كمن يمسح الأرض ليقيم عليها بناء أو انشاء، وذلك بدر اسة نوع التربة،

<sup>(12)</sup> عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي. القاهرة: مكتبة الأنجلوا المصرية، 1975م، ص 213.

ومكوناتها، ودرجة تحملها، وأهمية موقعها في المخطط العام، ومعرفة المعالجات السابقة إن وجدت، والتوقعات المستقبلية لعمرها الزمنى وأهميتها الاقتصادية، والاجتماعية. لأن المسوح العامة تستهدف معالجة عدة أوجه من خلال دراسة الموضوع فتهتم بالجانب التعليمي، والصحى، والسكنى، والانتاجي، والخدمي كعوامل تتداخل في أهمية دراسة المواضيع ووضع خطط مستقبلية بشأنها.

2- المسوح الخاصة : وهي التي تركز على جوانب محددة كبؤرة إهتمام وتقتصر على جانب من الحياة الاجتماعية بكل دقة ووضوح، وتتسع دائرة التركيز هذه بتبيان العوامل المتداخلة في الموضوع كالتعليم، أو الصحة، أو الاقتصاد، أو قطاع المرافق والخدمات.

فلو أخذنا التعليم كمثال يكون التركيز على أهميته للمواطن أو للمتعلم من حيث إيجاد فرص للعمل، أو من حيث الدخل أو من حيث الكمية المفيدة للحياة، أو من حيث الوعى، أو من حيث الانتاج أو من حيث استيعاب التقنية الحديثة، ومن حيث تكوين علاقات داخلية وخارجية.

ثانيا - من حيث المجال البشرى: وتنقسم الى نوعين شاملة أو عامة، ومسوح محدودة تقتصر على اختيار العينة.

1- المسوح الشاملة، وهي التي تستهدف دراسة كل مفردات المجتمع دون استثناء، وتسمى طريقة المسح الشامل والتي تمتاز بأهميتها العلمية في جمع المعلومات، والبيانات، واستخلاص النتائج وايجاد الحلول والمقترحات، وكلمة (شامل) في الدراسات الاجتماعية يقصد بها المجتمع المعنى بالدراسة أو البحث وحجمه، ولا يقصد به كل مجتمع الدولة بل مجتمع الدراسة، والذي يختلف حجمه باختلاف قدرة وامكانيات الباحث

والغريق المساعد له. فلو اخترنا مجتمع الدراسة سكان المدينة القديمة بطرابلس، يعنى أننا نستهدف اجراء البحث على كل المقيمين في المدينة القديمة دون استثناء، إلا ما تحدده الدراسة، كأن تبعد الأجانب من الدراسة وتقتصر المسح على السكان المواطنين.

إن المسح الشامل هو الذي يعكس الواقع الفعلى للمجتمع قيد البحث، وأن النتائج المتوصل اليها تخص مجتمع المدينة القديمة المتكون من المواطنين الليبيين فقط، وبالتالى إن نتائجه لا يمكن تطبيقها على مجتمع آخر حتى ولمو كان من الليبيين.

لأن نتائج المسح الشامل تطبق على المجتمع الدى تجرى عليه الدراسة، ولا يجوز أن تطبق على غيره، لأن خصوصيات المكان والوسط الثقافي يختلف عن خصوصيات القرى، والأرياف، والمدن الأخرى المختلطة، مما جعل عمر التومى الشيباني يقول: " إن النتائج التي يمكن التوصل اليها عن طريق المسح الشامل لمجتمع معين لا يمكن تطبيقها على أى مجتمع آخر غير المجتمع الذي أجريت عليه الدراسة" (13).

2- المسح بالعينة، وهو الذي يحدد حجم مجتمع معين وفق اختيارات منهجية لأنواع العينات تقربا الى اختيار تقل فيه نسب الأخطاء والتحيز قدر الإمكان.

<sup>(13)</sup> عمر التومى الشيباني، مناهج البحث الاجتماعي. طرابلس: الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان، الطبعة الثانية، 1957، ص 126.

وتعمم نتائج العينة على بقية أفراد المجتمع الذى اختيرت منه عينة البحث والدراسة، وتقترب صفاتها من صفات وخصائص المجتمع كلما زاد حجمها وتبتعد كلما قلت، وسواء اقتربت أو ابتعدت الصفات والخصائص فإن نتائجها تعمم على من لم يشتركوا أو يستهدفوا مباشرة بالدراسة، وبما أن هناك خصوصيات للفرد، والجماعة، والمجتمع، فإن تعميم نتائج البحوث في العلوم الاجتماعية والانسانية على من لم تجر عليهم الدراسة مسألة غير علمية لفقدانها واقعية اعطاء المعلومات والبيانات.

أدوات المسح الاجتماعي : من أهم أدواته

1- المشاهدة والملاحظة 2- المقابلة. 3- الاستبيان

## خطوات المسح الاجتماعي:

مع أن منهج المسح الاجتماعي يعتبر وحدة واحدة في تناول المواضيع ودراسة الظواهر والمواقف، والمشاكل إلا أنه منظم في ترتيب خطواته حسب الآتي:

- 1- رسم الخطة.
- 2- كتابة الاطار النظرى.
- 3- جمع البيانات والمعلومات بالوسيلة الملائمة للموضوع.
  - 4- تحليل المعلومات والبيانات.
    - 5- عرض النتائج.
    - 6- كتابة التقرير.

#### جوانب القصور في المسح الاجتماعي:

- 1- أنه يركز على دراسة الحاضر مع العلم أن الظواهر والمشاكل كمواضيع للبحث هي نتائج لأسباب ماضية، مما يجعل صعوبة دراسة الظواهر بمنعزل عن الأسباب التي أظهرتها، ويتطلب العودة الى الماضي، والمقارنة مع الحاضر وفق المعطيات، والتوقعات المستقبلية.
- 2- أن نتائج المسح الاجتماعي لا تؤدى السي نظريات اذا انعزلت عن محتواها الفكري الذي أثر في الظاهرة قيد البحث في الوقت الحاضر.
- 3- ان تكرار المسوح الميدانية عن طريق الاستبيان على المجتمع قد يسبب الملل والقلق والتهرب لدى المجتمع أو عينة الدراسة خاصة اذا لم يلمس المجتمع نتائج ايجابية من الدراسات والبحوث التى أجريت عليه في السابق.
- 4- ان الدراسة المسحية لا تهتم بتفاعل المبحوثين مع موضوع البحث بل الذي يركز عليه تجميع معلومات وبيانات كمية من خلال متغيرات محددة. ان أهمية البحث لا يحس بها المبحوث من خلال الأسطر البسيطة التي يكتبها الباحث في مقدمة الاستبيان بل المبحوث يحس بها عندما يتقبل الباحث ويتفاعل مع الموضوع عندما يستوعب أهميته.
- 5- المسح الاجتماعي يكثر من دراسة العينات ويعمم نتائجها على من لم يشترك مباشرة في البحث، ومع أنه يؤكد على كثرة عيوب دراسة العينات إلا أنه لازال مستمرا في الاعتماد عليها.
- 6- انه يهتم بالظاهر ويصدر أحكامه بناء عليه، مع أننا نعرف أن الظاهر غير الباطن.

# القصل الخامس المنهج التجريبي

# المنهج التجريبي:

يعتبر التجريب موقفا مصطنعا لإثبات حقائق أو التأكد منها، وفي العلوم الاجتماعية والانسانية تكون الحقائق كامنة وتظهر في تصرفات وسلوك يمكن مشاهدته أو ملاحظته، ولكن ليس من السهل إظهار الكامن للمشاهدة، والملاحظة. وهنا تكمن الصعوبة العلمية التي تواجه العلوم غير الطبيعية. لأن ما نود مشاهدته وملاحظته يقع تحت سيطرة المبحوث وظروفه الخاصة التي قد لا يسمح بإظهار ها للمشاهدة أو يسمح لجزء بسيط منها فقط، وقد يظهر عكس حقيقة الموقف أو الحالة أو الظاهرة لاعتبارات قدر ها بذاته، وفي هذه الحالة تكون المعلومات المتحصل عليها عن طريق أداة الملاحظة والمشاهدة علير صحيحة وبالتالي غير علمية.

وحتى التجريب عن طريق المجموعة الواحدة أو المجموعتين أو أكثر اذا اعتمدنا فيه على المشاهدة والملاحظة قد تكون أحكامنا غير صائبة مائة في المائة لأن المجموعة أو المجموعات التجريبية والضابطة وإدخال المتغيرات عليها أو على بعضها يجعل المجرب عليهم تحت تأثير مباشر من الباحث، وهنا قد يتصنع البعض أو الكل إظهار النزام أو انضباط أكثر أمام الباحث، وأقل من ذلك بكثير أحيانا في حقيقة الأمر، أي أن السلوك مصطنع. الي جانب ما سبق ذكره، يتم تعميم نتائج المجموعات أو الجناعة التجريبية على آخرين لم يشتركوا في البحث.

وبما أن دراسة الانسان من حيث مشاعره وأمانيه، واستعداداته وحبه، وأمله، وكرهه مسألة يصعب التحكم فيها والتأكد منها لذلك من الصعب إخضاع كل ذلك للتجريب المباشر.

أعنى لا يمكن اخضاع المشاعر للتجريب وللمشاهدة، ولهذا يتم الالتجاء في دراسة الانسان عن طريق الأساليب الاسقاطية بالطرق غير المباشرة، بل بالاستفسار والاستدراج والاستنتاج وعن طريق المقابلة التي تمكن الباحث من الاستفسار والجدل الجاد مع المبحوث، وبالرغم من ذلك لم يكن التجريب عيبا لكن العيب اعتبار العلوم الاجتماعية والانسانية على درجة من التجريب الناجح الذي يساويها مع العلوم الطبيعية.

إن التجريب التقليدى، أعنى المحاولات التى قام بها بعض أساتذة العلوم الاجتماعية والانسانية فى هذا المجال لا يمكن أن تخلق قاعدة علمية للعلوم الاجتماعية بل محاكاة فقط للغير وتقليدا قد يعبر عن النقص فى الحجة الدافعة لهولاء الأساتذة والمنتلمذين عليهم، ومن الأفضل أن يتوجهوا الى اكتشاف أساليب جديدة تمكنهم من اجراء تجارب تنسجم مع طبيعة البشر، لا مع طبيعة الطيور، والحيوانات والجماد والنبات التى لا تجادل ولا تعقل.

وبما أن الانسان عاقل ومجادل إذن يمكن أن يخفى ما فى نفسه و لا يعلمه لأحد، ولهذا يكون الجدل والنقاش والمقابلة من أفضل الوسائل فى الحصول على المعلومات من البشر، والتجربة الاجتماعية تحتاج الى ظروف زمانية، ومكانية تختلف عن ظروف التجارب المعملية وتجارب المختبرات.

تجارب المعامل والمختبرات قد تعطى نتائج فورية، أما تجارب البشر فتحتاج الى زمن أطول لكى تعطى حقائق وأدلة يحتكم بها أو يحتكم إليها، كلنا نريد الخبز ساخنا، ولكن هل يمكن الحصول عليه بدون فترة تخمير؟ هكذا التجارب الاجتماعية تحتاج الى زمن التخمير لتكون متكاملة، ولهذا تكون حياة السجن تجربة للسجين، وللباحث اذا أراد أن يعرف المآسى فى الزنزانات، والسجون العامة.

العزوبية تجربة ويمكن البحث فيها، والتعرف على همومها. الزواج تجربة يمكن التعرف على ميزاته وعيوبه في حالة التراضي وحالة الاختلاف، الطلاق تجربة مرة، وأسبابه مختلفة، وأضراره كثيرة على الأطفال وبنية الأسرة، الكفر تجربة، والاسلام تجربة، الهروب من المدرسة تجربة، البطالة تجربة، العمل تجربة، العمل الخاص تجربة، تختلف عن تجربة العمل العام، والاستعمار تجربة، والجهاد تجربة وعبادة بالنسبة للمسلمين. الحكم تجربة، سواء تحكم أو يتحكم فيك. الديمقر اطية بمختلف أساليبها تجربة، النظم الاقتصادية تجارب عندما تتنظم المجتمعات وفق فلسفتها، الحرية تجربة، العبودية تجربة، فترة التعلم تجربة، والالتزام تجربة. هكذا تتعدد التجارب العبودية وتتجدد، وهي أفضل ميدان ومادة تجريبية، وتـثرى العلوم بها اذا استهدفتها بالبحث والدراسة. ويمكن معرفة الأسـباب الفعلية التـي كـانت

ان احترام العلوم الطبيعة والاعتراف برسالتها العلمية هي التزامها بإجراء التجارب في ميادينها، والتي بالضرورة هدفها الانسان مع التزامها بالمنهج التجريبي المحقق لذلك. أما العلوم الاجتماعية فلم تستنبط منهجها التجريبي من ميدانها الاجتماعي، بل اعتمدت على استعمالات المنهج التجريبي في العلوم الطبيعية وادعائها بأنها ارتقت به الى مستوى علمي يمكن قياسه والتحكم فيه وفق استعمالاتها للاحصاء، والتعميم العيني على المجتمع، هنا يكمن الخطا الكبير، لأن تحويل من يجرى عليهم التجريب الى أرقام ونسب كمية لا يجيب على التكوين الكيفي للفرد، والمجتمع.

ان العلوم الطبيعية تستهدف بوضوح في تجاربها الانسان أى كل ما تقوم به من بحوث وتجارب تكون نتائجه من أجل الانسان، وعندما تجرى التجارب على أرنب أو حمامة أو شجرة ورد، لم تستهدف في حد ذاتها مع

انها المستعملة في التجريب، أو هي المجرب عليها، ولكن نتيجة احترام العلوم الطبيعية للانسان وتقديسها له لم تخضعه للتجربة ولم تعرضه للخطر لأن أي اكتشاف هو من أجل الانسان فرداً أو اثنين، أو جماعة أو مجتمعا. ولهذا تعتبر العلوم الطبيعية أكثر انسانية من العلوم الاجتماعية التي تصاول اخضاع الانسان الى التجريب بحيث يقال عنها علوم. وإذا أردنا للعلوم الاجتماعية والانسانية أن تتقدم يجب أن نسخرها بوضوح لخدمة الانسان لا التجريب عليه مثلها مثل العلوم الطبيعية التي تسخر لخدمة الانسان لا للتجريب عليه.. ومهما يحاول البعض أن يفصل العلوم الطبيعية عن الاجتماعية لا يتحقق لـ ه ذلك، وما الفصل الظاهري بينهما الالتبيان المسار المنهجي لكل منهما لأن كلا العلمين يستهدفان الانسان ومن أجله، لأن حياته معقدة وتحتاج اليي تخصصات متعددة لدر استها ومعرفتها، ونحن نعلم أن للكتشاف والاختراع العلمي آثارا ايجابية وسلبية أحيانا على حياة المجتمع أو بعض أفراده نتيجة التقبل والرفض، والتكيف، وهذه تزيد حياة الانسان تعقيدا أكثر، مما يستوجب الاهتمام بدراسة النتائج المترتبة عن ادخال أو دخول متغيرات الاختراع، والاكتشاف. الى جانب الميدان الأساسي لتتبع حياة المجتمع وظروفه الخاصمة والمتغيرات الطارئة عليه من خلال نموه الطبيعي، والاقتصادي، والثقافي. مثال : مجتمع كان عدد سكانه قبل عشرة سنوات مليوني نسمة، ثم أصبح الآن خمسة ملايين نسمة نتيجة الزيادة العادية ونتيجة الهجرة من الخارج اليه. وأن المستوى الاقتصادي للفرد وللأسرة كان تحت المقبول نتيجة اعتماده على المجهود العضلي الذي يبذله الفرد في الزراعية، والصيد، والصناعيات التقليدية، ثم خلال هذه الفترة (عشرة سنوات) انتقل البلد الى الانتاج الصناعي الحديث، ونتيجة اكتشاف النفط كمورد اقتصادي كبير، وانتشرت المدارس والمراكز الثقافية. في هذه الحالة نلاحظ زيادة عدد السكان، وارتفاع الدخل، وارتفاع المستوى الثقافي، مما أدى الى تغير في حياة المجتمع من البساطة الى التعقيد التي كان سببها المتغير الاقتصادي، والعددي، والثقافي.

ان مثل هذه الحالة تحتاج الى دراسة علمية لمعرفة لماذا لم تستمر البساطة مع التقدم والتطور الذى حدث على حياة المجتمع وظروفه؟.

هذه هي ميادين العلوم الاجتماعية في البحث والتجريب لمعرفة الأثر السياسي والاقتصادي، والعلمي نتيجة الاختراع والاكتشاف، والثقافة، وغيرها من المجالات الأخرى المستهدف بها الانسان.

وعليه تكون للعلوم الاجتماعية مهمتان:

- أ استيعاب العلوم الطبيعية من حيث تأثيراتها والنشائج المترتبة على تطبيقاتها في الميدان الاجتماعي، واستنباط الحلول المشاكل المترتبة عليها أو الظواهر الناتجة عنها، والتي تعتبر تجربة ٥ مة للعلوم الاجتماعية والانسانية من خلال دراسة مجتمع الظاهرة أو المشكلة.
- ب ملاحظة ومتابعة النمو الاجتماعي والتطورات أو الاتحرافات الطارئة عليه. لأن حياة المجتمع طبيعيا قابلة للتغيير والتغير حسب المؤثر وليس بالضرورة أن يكون المؤثر الدخيل أو التابع أو المستقل نتيجة الاختراع والاكتشاف الذي حققته العلوم الطبيعية، بل أن من أكبر المتغيرات التي أثرت في حياة البشرية لم تكن مصطنعة أو مكتشفة. فعلي سبيل المثال الأديان: لليهودية أثر وتأثير، وللمسيحية كذلك وللاسلام أكبر الأثر كدين على حياة مجتمع كان متعدد الآلهة، والعبادات، ومتفرقا، فأصبح موحدا ومترابطا بعامل الدين، ولا ننسى أثر الأفكار على حياة المجتمعات، للبوذية، والكنفشيوسية، والثورة العربية آثار على حياة المجتمعات وتوجهاتها. وقد أثرت هي الأخرى في العلوم الطبيعية ايجابا وسلبا، تطورا وتخلفا، ولا ننسى أن للفلسفة في العلوم الطبيعية ايجابا وسلبا، تطورا وتخلفا، ولا ننسى أن للفلسفة

الأثر الهام جدا في بناء حضارات سادت وبادت ولكنها لازالت تؤثر في تقدم الشعوب وتخلفها وذلك حسب استيعاب مقاصدها ومرأميها والغوص في أغوارها وتنقية الشوائب منها.

كل هذه، عند دخولها على حياة المجتمع ونظمه، لها تأثيراتها التى تستوجب البحث والدراسة بكافة الطرق الممكنة باعتبارها تجارب لا تحتاج الى تقمص أساليب التجارب المعملية والمختبرية بل تستوجب مراجعة تجارب العلوم الاجتماعية بمراقبة العلل والأسباب التى كانت وراء الظواهر والمشاكل الاجتماعية والانسانية من خلال دراسة الأفراد الذين انعكست على سلوكهم آثار متميزة سلبيا أو ايجابيا أو الاثنين معا لمعرفة عوامل أو أسباب التأثير الايجابي والتأثير السلبي لتأكيد الموجب وإبعاد السالب عنها.

ومن الصعوبة التى تواجه مصداقية العلوم الانسانية هى كيف نتأكد من صحة ما نشاهده أو نلاحظه أو نتحصل عليه من معلومات من خلال استمارة مقابلة أو استبيان مسحى؟.

ليس كل الظواهر الانسانية والاجتماعية مبنية على التحيز وعدم المصداقية فدراسة أثر الدين أو التعليم، أو الصحة أو القانون، أو السجن، أو الديمقراطية، على حياة الأفراد والمجتمعات عندما تعيشها كتجربة لم تكن بالضرورة متأثرة بتحايل المبحوث أو انحيازه لأن الرأى الذي تبحث عنه العلوم من خلال التجربة الاجتماعية هو نظرة المبحوث الى المؤسسة الاصلاحية لا نظرته الى نفسه أى أن موضوع الدراسة هو أثر السجن على حياة السجين وليس أثر حياة السجين على السجن.

فلو أجزنا هذه الأسئلة المتعلقة بأثر السجن على حياة السجين حسب الأتى:

1- هل تحب السجن؟ ولماذا؟.

- 2- هل يؤثر على صحتك ونفسك أو لا يؤثر ؟ ولماذا؟.
  - 3- ما رأيك في نظام الرعاية داخل السجن؟.
- 4- هل تفضل حياة السجن على الحياة داخل الأسرة برغم ما تلاقيه من قيود؟.
- 5- هل تعتبر حياتك لفترة حبيسا بين أربعة جدران تجربة في حياتك العامة؟.
  - 6- ما هي الأثار السلبية والايجابية على حياتك في السجن؟.
  - 7- هل تعتقد أن السجن مؤسسة اصلاحية أم عقابية؟ ولماذا؟.
- 8- من خلال تجربتك لحياة السجن وظروفه هل تنصيح بالالتزام الذي يبعد عن دخول السجون؟.
  - 9- يقال أن السجن للرجال هل تصدق ذلك؟ ولماذا؟.

كل الاجابات على مثل هذه الأسئلة تعبر عن تجربة نتائجها لا تشأثر بخصوصية المبحوث، لأن موضوع التجربة يتعلق بالمؤسسة الاصلاحية ولا يتعلق بشخصية الفرد، وعليه إن اجابات المبحوث عن المؤسسة لا تحتاج الى تحايل من المبحوث ولا تحايل من الباحث بأساليب اسقاطية على المبحوث. أنها واضحة الأسباب وواضحة الأهداف، وعليه تعتبر الدراسة علمية وتجرببية في وقت واحد.

أما اذا كانت الأسئلة مندسبة على شخصية المبحوث برغم معايشته للتجربة الايوائية (داخل السجن)، فإن هذه الأسئلة المحددة من خلال المشاهدة أو الملاحظة أو الاستبيان أو المقابلة والتي تستهدف الجوهر تختلف تماما عن أسلوب الأسئلة السابقة من حيث الهدف والفلسفة.

مثال: أسئلة المبحوث حول الآتى، اذا كانت الحالة سرقة مثلا:

# السؤال الأول:

| لماذا سرقت؟. قد تكون الاجابة لم أسرق. وهذه الاجابة لمها احتمالان:    |
|----------------------------------------------------------------------|
| الصدق، والكذب، فاذا كانت صادقة يستوجب التسليم بها، واذا كانت كانبـة، |
| يجب معرفة أسباب الكذب. وهذه هي طريقة الأسئلة المباشرة.               |

ويمكن صياغة السؤال عن الظروف. ما هى الظروف التى جعلتك تسرق؟. وهذا السؤال أيضا يمكن أن تكون الاجابة عليه بلم. وهى أيضا تحتاج الى التأكد منها. وهذا النوع من الأسئلة شبه مباشر.

وقد يصاغ السؤال بشكل آخر. هل من حق المواطن أن يسرق اذا لم تشبع حاجاته؟. أو اذا لم تتوفر له فرص العمل؟.

هذا السؤال غير مباشر عن حالته الخاصة. فإذا كانت الاجابه بلا، ينبغى أن يلحق هذا السؤال بسؤال آخر هو. ما هو الحل من وجهة نظرك؟.

| السؤال الثانى:                                              |                | X |   | ŭ | لم |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|----|
| - ان الالنزام الديني لا يشجع على السرقة                     |                | ] | [ | ] |    |
| - ان البطالة تشجع على السرقة والانحراف                      | ,              | ] | [ | ] |    |
| <ul> <li>السارق يجب أن تقطع يده [نعم] [لا] ولما</li> </ul>  | ولماذا؟        |   |   |   |    |
| - أفضل البقاء في السجن عن الحياة خارجه اذا لم ت             | لم تحل المشكلة | ] |   | ] |    |
| – أفضل الخروج من السجن عن البقاء فيه                        |                | ] | [ | ] | [  |
| <ul> <li>الحياة الطبقية تستوجب من الفقير أن يسرق</li> </ul> |                | ] | [ | ] | [  |
| - القتل حق اذا تحكم آخر في حاجاتك                           |                | ] | [ | ] |    |
| - السرقة لا تعبر عن الاحتياج دائما                          |                | ] | [ | ] | [  |
| - الاعتراف بأنني سارق يعنى لا أخلاق لى                      |                | ] | [ | ] |    |
| - أنا لا أحترم السراق [نعم] [لا] ولما                       | ولماذا؟        |   |   |   |    |
| <ul> <li>السرقة أقصر طريق لتوفير متطلبات الحياة</li> </ul>  |                | ] | [ | ] |    |
| <ul> <li>سرقة المواطن عيب [نعم] [لا] ولم</li> </ul>         | ولماذا؟        |   |   |   |    |
| - س قة الحكومة حائزة                                        | و لماذا؟       |   |   |   |    |

معظم مثل هذه الأسئلة تعتبر اسقاطية ويمكن أن يتحايل فيها الباحث، والمبحوث على السواء. يتلاعب الباحث من حيث الصياغة ويتلاعب المبحوث من حيث اعطاء الاجابات. فتكون النتيجة كلها مبنية على التحايل، والتلاعب.

ولهذا يتضح الغرق بين أهداف التجارب في المثال السابق. في كملا الحالتين. جرب الانسان حياة السجون. لكن نتائج التجربة التي تستهدف الظاهرة يمكن معرفة أسبابها ويمكن ايجاد حلول علمية لها ومعالجتها. أما التجربة التي تستهدف جوهر الانسان في وجود عقاب وقوانين لا تحمي المعفلين كما يقال عنها، فإن الاجابات المتحصل عليها شكية وليست يقينية، وعليه يتعذر وصف نتائج تجربتها بأنها علمية سواء باستعمال المجموعة أو الأكثر، وسواء اعتمدنا على مشاهداتنا أو ملاحظاتنا أو مقابلاتنا أو استبياناتنا أو أساليبنا الاسقاطية، كل نتائجها موضع شك، وبالتالي الادعاء بالتصديق التجريبي فيما يقوله المبحوث أو يلاحظه الباحث مسألة لا يمكن الركون اليها ولا التسليم بها. وهذه عبارة عن أماني الباحثين ذوى الاتجاه الامبريقي الذين لا يصدقون الا ما تراه الأعين ويكذبون ما يحتويه الجوهر. وبما أن الجوهر لا تراه الأبصار والمصدر هو الجوهر فكيف إذن نسلم بالشكل ولا نسلم بالجوهر؟.

إن التصديق بكل ما يقوله اللسان مسألة غير علمية وحسب التجربة قد تختلف الأقوال عن السلوك ومع ذلك نقول لهم لا جناح عليكم اذا كان ذلك قابلا للتعديل والتغيير، أما اذا كان التعصب هو دينكم فنقول لكم ما قاله الله العظيم: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"(1).

<sup>(1)</sup> الأحزاب، الآية 5.

وقوله عز وجل " " إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور "(2).

إن السلوك الظاهر يمكن أن يكون مصطنعا ولا يعبر عن طبيعة الموقف أو الظاهرة المنعكسة في الفرد أو الأفراد. وعليه اذا تساءل البعض هل تكون أسباب الظاهرة أو المشكلة في طبيعتها تماما كالأسباب المحققة الموقف الاصطناعي؟. وبصيغة أخرى، هل هناك فروق بين الطبيعة والاصطناع؟ فإذا كانت الاجابة بنعم، إذن لماذا الاحتكام الى التجريب على مواقف لا تستوجب ذلك، ويكون الحكم على الظواهر والأشياء الطبيعية بطبائعها، لهذا يصعب الحكم على ضمائر الناس بنوايا الباحث أو البحاث، بل الحكم عليها بها وليس بخارجها.

واذا كانت الاجابة بالا فإن النتيجة تكون طبيعية أو اصطناعية لا الاثنين معا، وفي هذه الحالة لا خلاف على شيء ويفرق الفيلسوف توماس هوبز ذلك بقوله: ( ان الطبيعي هو ما نجده على ما هو عليه، أما المصطنع فهو ما يقع داخل حدود الفعل البشرى )(3).

واذا تحدثنا عن السلوك الغردى أو الثنائى أو الجماعى أو المجتمعى يكون حسب ما يتراءى لنا، وهذا ليس بطبيعى، ويكون السلوك صناعة وأحيانا افتعالا، ولهذا لا يمكن أن يكون الفعل هو المفتعل، فالطبيعى هو الموجود الحق وكما هو عليه لا كما يجب أن يكون حسب رؤيانا كبحاث فى الفعل الاجتماعى والظواهر الاجتماعية. أما اذا كان كما ينبغى أن يكون عليه وفق تصوراتنا فيكون السلوك اصطناعيا.

<sup>46 55 11 (0)</sup> 

<sup>(2)</sup> الحج، الآية 46.

<sup>(3)</sup> د. امام عبىد الفتاح، توماس هوبز فيلسوف العقلانية. دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1985م. ص 293.

والفرق بين الطبيعى والاصطناعى: أن الطبيعى يوجد أو لا ويكون التفكير فيه ثانيا. أما المصطنع فيكون التفكير فيه أو لا ثم يحدث ثانيا. ويكون الطبيعى، سواء كان ظاهرة أو سلوكا أو موقفا مثيرا. أما اذا كان مصطنعا فتكون الظاهرة، أو السلوك، أو أى فعل مثار.

فالأولى مثيرة بذاتها ، أما الثانية مثارة من خارجها.

مما جعل حسن الساعاتى يقول: "( نكرر تحذيرنا من الانخداع المراهق في أن التجريب في علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية هو التجريب في العلوم الطبيعية )(4).

# الفرق بين التجربة والتجريب

### أولا - التجرية:

يقول لسان العرب المحيط ( التجربة من المصادر المجموعة. ومجرب قد عرف الأمور وجربها. أو الذى قد جرب فى الأمور وعرف ما عنده)(5).

وتعتبر التجربة أحكاما ناتجة عن أفعال، وخطوات حققت أهدافها فأنتجت تجربة يمكن تكرارها للتأكد من صحة فروضها، وهي أوسع مجالا من التجريب مع أنسه الميدان الذي أنتجت فيه ونقحت به، أو لم تكتمل الا بخطواته، ونتائج التجربة يمكن أن تكون موجبه ويمكن أن تكون سالبة، وذلك

<sup>(4)</sup> حسن الساعاتي، تصميم البحوث الاجتماعية، نسق منهجى جديد. بيروت: دار النهضة العربية، 1982م، ص 236.

<sup>(5)</sup> لسان العرب المحيط ، المجلد الأول، دار لسان العرب، بيروت : ص 429 - 430.

حسب المستعمل لها. اكتشاف الذرة مثلا تجربة ساهمت فى التقدم التقنى والعلمى للبشرية، وفى نفس الوقت تساهم فى ابادتها، والتجربة دائما ماضية والتجريب دائما حاضر، أى أن التجربة تعبر عن ماض ويمكن أن تستعمل فى الحاضر والمستقبل على السواء، فلولا خطوات حدثت ما حصلت التجربة، ولولا تطبيقاتها ما نجحت أو فشلت، ولولا نجاحها أو فشلها ما كانت تجربة، وبما أنها كانت فهى ماضية.

ان الحياة الاجتماعية مليئة بالتجارب. الزواج، والطلاق، والترمل، والعزوبية تجارب وكل حياة اجتماعية وانسانية مليئة بالتجارب القديمة والجديدة وتعتبر التجربة الاجتماعية أكثر شمولية من التجربة في العلوم الطبيعية. ومن السهل اخضاع أحشاء الطبيعية وأديم الأرض للتجريب، ومن الصعب اخضاع الانسان لذلك، وتعتبر التجربة حكما لا شك في نتائجه لأنه ناتج عن تجريب له مصداقية.

والتجربة الاجتماعية يمكن مراجعتها ومعرفة علها وخطواتها ونتائجها، وهي كثيرا لا تكون مصطنعة، بل تمارس وفق معطياتها، وظروفها وتتأكد بقيمها، وتترسخ بحوارييها الذين آمنوا بها، مثل الحياة العربية بعد الاسلام بحدوث متغير الدين الذي جعل للعرب تجربة اجتماعية في ماضيهم بما هو سابق عليه، وجعل لهم تجربة جديدة باعتناقهم له. فكانت الحياة السابقة للرسالة تجربة للعرب تختلف عن التجربة الاجتماعية الجديدة وبالتراكم المعرفي وبالتقدم العلمي يحدث التغيير، وبما أنه حدث ويحدث، فإن ما قبل التغيرات تجربة تختلف عما بعدها، فالمجتمعات التي عاشت فترة ما قبل الثورة البلشفية تعتبر حياتها تجربة اجتماعية تختلف عن تجربسة الحياة الاجتماعية في ظل الماركسية، والتي انهارت بحملها عناصر فنائها فيها.

ومع أن عقل الانسان وأحاسيسه ومشاعره لا يمكن اخضاعها للمشاهدة التجريبية، إلا أن ما ينتجه العقل الانساني يمكن أن يكون تجربة لأن العقل الانساني وتكوينه الداخلي لا يمكن أن يكون مادة طيعة للمعامل والمختبرات، ويمكن الحصول على ابداعات العقل الانساني والاحساس بنواياه.

وبناء على ما تقدم يمكن لنا أن نقول أن الحياة الاجتماعية هي التجربة الواسعة التي تفوق أي تجربة في العلوم التجريبية.

### ثانيا - التجريب:

ويقصد بذلك التجريب المقصود المبئى على خطة لها خطوات حدثت، وفق أسباب، وتسعى الى أهداف يمكن الوصل اليها من خلال فروض محددة. ومع ذلك التجريب لم يكن يقينا لأنه اذا أصبح يقينا صح عليه قول تجرية. إنه المحاولات الجادة من خلال اعتماده مبدأ التعديل، والتغيير، والنجاح، والفشل، فإذا فشلنا كان تجريبا، واذا نجحنا أصبح تجربة من خلال معرفتنا لقوانينها وقدرنتا على اعادتها.

ولهذا يكون التجريب فى العلوم الطبيعية خاصعا لضوابط، ويقبل التضحية بالمجرب عليه عندما يستهدف به خير البشرية. سواء كان المجرب عليه حيوانا أو نباتا أو طيورا أو من باطن الأرض أو من قشرتها.

كل ذلك مجاز أما التجريب على بطون البشر وأجسادهم فمحظور. لأن التجريب مبنى على الشك الذى تتساوى فيه كفتا النجاح والفشل التى لا يسمح بتعرض حياة الانسان لمخاطرها، ولهذا يكون التجريب فى العلوم الاجتماعية بالانسان وليس عليه.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ويحتوى التجريب على ديمومة واستمرارية يكون فيه الزمن الحاضر كبيرا أى أنه المتصل المستمر. ما ينجح منه (التجريب) يصبح تجربة وفق اشتراطاتها، وما لم ينجح منه تتم تنقيته وفق الأهداف المحددة له. والتجريب أقل شمولا من التجربة وهي أوسع دائرة منه ويعتبر التجريب هو خطوات التجربة. ولهذا التجربة تحمل التجريب مع أنه لولا التجريب ما كانت التجربة، ولولا التجربة ما تكرر التجريب، وبما أنه المتكرر إذن هو المستمر.

وبناء على ما تقدم تتضح أهمية المنهج التجريبى فى دراسة الماضى والمحاضر من خلال دراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية المكونة للبيئة وللبشر لمعرفة ما عندهم من مخزون معرفى، وما جسدوه من حضارات وما يسلكوه من عمل أو فعل أو سلوك.

# فلسفة المنهج التجريبي في العلوم الاجتماعية والانسانية :

فلسفة المنهج التجريبي في العلوم الاجتماعية تهدف الى التعرف على الظواهر وعللها، وتأثير اتها، وتحديد مقاييس لتقنينها والتحكم فيها، وهي تختلف عن فلسفة التجريب في العلوم الطبيعية التي تستهدف الاكتشاف والاختراع الفني والتقني من أجل تسخير امكانيات الطبيعة، والعيش من ثمارها الظاهرة والكامنة (من أحشائها أو من ظهرها). ومن هنا تتضم فلسفة التجريب في العلوم الاجتماعية بأن يواكب الانسان ونظمه حركمة الاكتشاف العلمي ولا يفرط في القيم التي صنعها الماضون وهي خبرة ولا تتعارض مع المكتشف الجديد. وأن يستفيد من هذه الاختراعات والابتكار الت وأن يوجه عنايته واهتمامه للطبيعة مصدر رزقه، وميدان تدريبه وتجريبه من أجل تقدمه ليصل الى الفضيلة وينتظم في مجتمع فاضل حسب انتمائه الاجتماعي بود ومحبة وتعاون مع الاخرين الذين تربطه علاقة بهم.

وبما أن التجريب حسب ما قاله عبد الباسط محمد حسن يبدأ بملاحظة الوقائع الخارجية عن العقل (6). اذن هل كل ما يستنتجه العقل عن الخارج عنه صوابا؟.

هذا سؤال احتمالي وفلسفي فتكون الاجابة عليه بكلمة واحدة وهي: قد. لأنه من الصعب التصديق والتسليم بكل ما يستنتجه العقل عما هو خارج عنه، وهنا تكمن فلسفة البحث، وهي التعرف بالعقل على الخمارج عنمه والخارج منه. وذلك بعد اخضاعه القياس الكيفي والكمي وتعرضه للنقيد الداخلي و الخارجي، وللطبيعة الفضل على العقل لأنها الميدان الواسع للتجريب بها وعليها فلولا الطبيعة ما كان للعلم من تجريب ولولا العقل ما كان للطبيعة من قيمة. وعليه لولا الطبيعة ما بحثنا ولولا البحث ما اكتشفنا، ولولا الاكتشاف ما تقدمنا. أي أن فلسفة البحث لم تكن اكتشاف الطبيعة لأن الطبيعة مكتشفة أصلا (ماثلة أمام الناظرين) وبما أنها مكتشفة إذن ما هو دور العقل (الانسان) حيالها؟. دوره التعرف عليها وما يظهر منها، وما يستفاد منها. والتعرف على الأسس المنتظمة عليها لاستتباط أهمية النظم في العلاقات الاجتماعية والانسانية. ومن هنا تتضح فلسفة البحث كأداة تستعمل في التعرف على الأشياء وفق خطوات يمكن مراجعتها والتأكد منها أو تصويبها، وهذه تقنيات متوفرة في الكتب. أما الذي لم يتوفر فهو: هل هناك غرض من البحث أم لا؟. اذا لم يكن هناك غرض منه لم تكن له فلسفة ولا أهمية. لأن البحث العلمي هو البحث الذي في مضمونه فلسفة تظهر أهمية الموضوع ووجوب

<sup>(6)</sup> عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1975 من 174 - 175.

البحث فيه ويتحسس منها القارىء هذه الأهمية. ولا يمكن أن تكون لأى موضوع أهمية مالم تكن له فلسفة، وعليه لا قيمة لأى بحث اذا لم يكن له فلسفة، لأن البحث بدون فلسفة وهدف، بحث بدون معنى، فالفلسفة فى المعنى والمعنى فى البحث، فبدون بحث لا يتم المعنى، وعندما يتم المعنى تتضمح الفلسفة.

وترتبط الفلسفة بالهدف، وهي مكمن انطلاقه، ويرتبط الهدف بالفلسفة وهو غاية طموحاتها. ولهذا يكون الهدف فلسفة وهي الانطلاق منه والوصول اليه، الانطلاق منه كفرضيات وتساؤلات وتوقعات، والوصول اليه كنتائج ومعالجات.

وحسب المنهج التجريبي نتساءل بما أننا سنجرب، لماذا إذن ننطلق من فرضيات ولماذا نحدد أهدافا؟.

فتكون الاجابة بتساؤل آخر، إذن من أجل ماذا سأجرب؟. كل ذلك من أجل أن أتعرف أو أكتشف، واذا عرفت ماذا أفعل؟ أوصى، أقترح، أعالج، ومن أجل ماذا أيضا؟. من أجل التقدم، أتغير، أنطور، أنتظم، إذن من المستهدف من كل ذلك؟. المستهدف بذلك المجتمع. لأن تقدم أو تغير فرد منه أو اثنين أو عينة لا يعني تقدم المجتمع وتطوره، ولهذا يكون المستهدف بفلسفة المنهج التجريبي هو المجتمع، وبما أنه المجتمع هل يمكن إخضاعه جملة للتجربة أو حتى فرد منه؟. إنه من الصعب، وبما أنه من الصعب هل يمكن أن يكون للم منهجا؟.

# أولا - تجربة المجتمع:

تجربة المجتمع هي التي يخوضها بكامله وفق قدراته، واستعداداته وحسب المتغيرات المستقلة، والتابعة، والمتداخلة. وقد تشترك أجيسال متلاحقة

فى تجربة المجتمع، وفى هذه الحالة لا معنى للمجموعة التجريبية والضابطة. فالمجتمع هو الضابط وهو المجرب، وهذه التجربة تفوق كل التجارب فى العلوم الطبيعية والسلوكية، لأنها أوسع مجالا وأكثر أهمية. فإذا قرأنا التاريخ نلاحظ أن هناك حضارات سادت ثم بادت، ولسيادتها أسباب ولإبادتها أسباب. واذا تأملنا حياة أممها وشعوبها نجد أنها عاشت ومارست تجارب كبيرة جدا اذا ما قورنت بتجربة جربت على فأر، أو قطعة قماش، أو رأس بصل، أو شريحة ثوم. وبدون تحيز فإن تجربة يقوم بها مجتمع بكاملة أهم وأعظم من تجربة على شجر، أو حيوان.

والتجربة التى يقوم بها المجتمع بأسره لا يمكن أن يلتصق بها تحيز أو تعمد. لأنها تجربة علمية وبدون باحث الذى قد يكون من قبله التحيز، والتعمد.

ومن خلال مراجعاتنا لحياة الأمم والشعوب نجد أنها عاشت تجارب اجتماعية وانسانية جعلتها في صدارة التقدم، فللمجتمع اليوناني تجربة لا يمكن إغفالها أو التغافل عنها، والمجتمع الروماني تجربة اجتماعية وسياسية، واقتصادية، والمجتمع الصيني والهندي تجارب والمجتمع العربي تجاربه السياسية، والاقتصادية، والدينية التي جعلت له نمطا وحياة اجتماعية وانسانية متميزة ومتغيرة من فترة لأخرى حسب العوامل والمتغيرات التي نبعت منه أو دخلت عليه فللمجتمع العربي قبل الرسالة تجارب وبعدها كانت له تجربة أكبر باعتبار الدين كمتغير تصحيحي للقيم الاجتماعية بالثبات الخير منها وابعاد السيء عنها وفق منظور المتغير الجديد (الدين). ولا ننسي التجربة الحديثة التي أجراها المجتمع الماركسي على أوروبا الشرقية. ولكن نلاحظ النجاح والفشل في هذه التجارب، فقد نجحت التجربية العربية الاسلمية داخل محيطها الاجتماعي والمكاني والزماني ونجحت خارجه لما لها من معطيات،

ومسلمات، وبراهين تستهدف الانسان كقيمة ثابته في الوجود، وقد فشلت المتجربة الماركسية لأنها لم تقم على اختيارات ورغبة بل تأسست على اجبار واكراه فلم يتحقق لها الرضى الذي يؤدي الى النجاح بالضرورة. ولأن التجربة الاجتماعية تختلف عن تجارب العينات، والمجموعات، والمختبرات التي تخضع لاشتراطات، وتحكم الباحث، وعليه المناداة التي تبناها البعض من أساتذة علم الاجتماع، والمنتلمذين عليهم بأنه لا يمكن دراسة المجتمع بأسره أصبحت باطلة لأن المجتمع يمكن له أن يعيش ويمارس تجربة من خلال أصبحت باطلة لأن المجتمع يمكن له أن يعيش ويمارس تجربة من خلال المتبع من قبل المتأثرين بها.

ان حياة المجتمعات تحت وطأة الاستعمار تعتبر تجربة، ويكون التأثير والتأثر بها حسب الأسلوب المتبع، فطول الفترة الاستعمارية تعتبر فترة تجربة على المجتمع المستعمرة له.

### ثانيا - منهج المجتمع:

اذا تحدثنا عن المنهج يكون بالضرورة الحديث عن الموضوع، فالمنهج هو الطريق الذى ينتظم فيه المجتمع تجاه أهداف العامة، والموضوع هو الذى يحدد نوع المنهج المتبع من قبل المجتمع. أى أن الموضوع دائما يتضمن منهجا، مما يجعل المنهج كامنا في الموضوع، أى لا يمكن للمنهج أن يستقل عن الموضوع، لأنه جزء من تكوينه. اذن ما موقع الفلسفة من المنهج والموضوع؟.

تعتبر الفلسفة كالنواة بالنسبة للمنهج والموضوع، فهى المركز الذى ينطلق منه المنهج والمركز الذى يدور حوله الموضوع، مما جعل الفلسفة

عامل توحيد بين الموضوع والمنهج، والذى كل منهما يتطلب الاجابة على السؤال لماذا؟.

لماذا اخترت هذا أو ذلك الموضوع؟. ولماذا اخترت هذا أو ذلك المنهج؟. ولهذا لا يمكن الاجابة على هذين السؤالين الا بفلسفة لأن السؤال لماذا لا يمكن أن يجاب عليه الا فلسفيا. أى أنه يبحث عن الفلسفة التى كانت وراء الاختيار الموضوعي والمنهجي مما جعلنا نقول أن الفلسفة هي نواة الموضوع والمنهج.

ونعود لنسأل هل هناك مجتمع بدون موضوع (بدون رسالة أو مهمة)؟. بالتأكيد لا، إن لكل مجتمع أو أمة رسالة أو مهام تؤديها (أى موضوعا) وبما أنه للأمة موضوع إذن لابد أن يكون لها منهاج. ويؤكد ذلك قول الله تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"(7). أى لكل أمة موضوع ومسلك، تحتكم بالأول وتنتهج الثاني.

وقد تميز المجتمع الهندى مثلا بالموضوع عن غيره من الشعوب والأمم فكان له منهج يميزه عن غيره، وحسب الموضوع الذى تميز به، وهكذا المجتمع اليونانى والروسى، والروسانى، والعربى ولكل منهم شرعة ومنهاج، ولا يمكن أن تتحقق وحدة المجتمع إلا بوحدة الموضوع، والمنهج وهذا هو الأمر الطبيعى. أما اذا كان المنهج لا علاقة له بالموضوع فتكون الطريق المؤدية للأهداف مليئة بالكثبان وسماؤها عواصف ويكون الباحث كالأعمى فى قيادة السيارة. واذا فرض على المجتمع منهجاً لا علاقة له بالموضوع فتكون بالموضوع فتكون الباحث

<sup>(7)</sup> سورة المائدة، الآية 48.

"تصبيهم جميعا وقلوبهم شتى (8). اذن وحدة الموضوع والمنهج تؤدى الى وحدة المجتمع.

ولهذا يكون البحث الناجح هو البحث الذى يتوحد منهجه مع موضوعه، أما اذا لم يستنبط المنهج من الموضوع، فتكون النتيجة الاختلاف. إذن الاتفاق يكون مع استخراج المنهج من الموضوع والاختلاف يكون بترويم منهج جاهز في كتب البحث وهو لا يمت بصلة الى الموضوع المستهدف بالبحث أو الدراسة.

### أهداف المنهج التجريبي:

يستهدف المنهج التجريبي في العلوم الاجتماعية والانسانية معرفة الجوهر الخاص والعام في الدراسات الفردية، والثنائية، والجماعية، والمجتمعية، والجوهر لا يخضع كثيرا للمشاهدة، لأنه كامن ولكن يمكن الاستدلال عليه بالجدل، والممارسة دون القدرة على تصويره إلا أننا نجد بعض أساتذة علم الاجتماع، والمدعين للامبريقية دون معرفة فلسفتها بأنهم يصدرون أحكاما ويعممون نتائج عن أشكال سلوكية (مظاهر).. ولهذا أتساءل هل كل ما نشاهده من سلوك يعبر عن حقيقة الجوهر؟. اذا كانت الاجابة بنعم إذن يكون هناك تطابق بين الصورة والجوهر، واذا كان كذلك فإن الصورة أو السلوك هو الجوهر، وقمي هذه الحالة يصبح الجوهر ماديا أي المشاعر، والعواطف، والحرية، والحق، والعدل وغيرها، كلها صور وأشكال قابلة للمشاهدة، والملاحظة التي يحتكم بها أولئك المتتلمذون على اتجاه لا يعرفون فلسفته. وبما أنه مادي هل يستطيع أحد منهم أو المؤيدون لذلك أن يرسموا شكلا للحرية أو نموذجا للمشاعر، والأحاسيس؟.

<sup>(8)</sup> سورة الحشر، الآية 14.

واذا كانت الاجابة بلا إذن لماذا نثق في صورة أو سلوك قد لا يعبر عن جوهر (حقيقة)؟. ولماذا نصدر أحكاما ونعممها على من لا يشترك فيما شاهدناه، أو اتصلنا به؟. وفي هذه الحالة تصبح كل الأحكام التي من هذا الشأن لا مكان لها في الميدان العلمي.

إن التجريب لم يكن غاية بل غاية استعمالاته الوقوف على الحقائق مباشرة دون وسيط، ولكن الوقوف على الحقائق الاجتماعية والانسانية مباشرة مسئلة صعبة، إن لم تكن مستحيلة، لأن الحقيقة لم تشاهد بل الذي يمكن مشاهدته هو التعبير عنها في سلوك، إلا أننا لم نستطع نجزم بأن السلوك كان معبرا بصدق عن الجوهر، ولهذا لم نكن متيقنين أي يصحبنا الشك، وبما أن الأمر كذلك فلا يمكن أن نحتكم به.

ولهذا كل مشاهد لم يكن علمة بل السبب والعلمة هما وراء المشاهد، وهذه تتقسم الى جزئين :

- 1- علة صادقة.
  - 2- علة كاذبة.
- 1- العلة الصادقة، هي التي تنعكس في السلوك، ويكون أصدق معبر عنها أي السلوك في هذه الحالة مترجما حقيقيا للجوهر. لأنه لم يكن متأثرا بمتغيرات ذاتية أو خارجية، بل كان التصرف، والسلوك، حسب الموقف، طبيعيا.
- 2- العلة الكاذبة ، هى العلة الظاهرة الى لا تحمل المعنى الحقيقى للموضوع، فيكون السلوك الظاهر لا يعبر عن حقيقة الجوهر، بل يعبر عن الموقف، من الباحث أو من الموضوع مما يجعل المبحوث متصنعا للسلوك المشاهد.

وعليه يكون واضحا عدم الثقة في كل مشاهد أو ملاحظ. وبما أنه كذلك فإنه أصبح من الصعب الاعتماد عليهما كأداتين في إصدار الأحكام مع أنهما هامًان في تجميع المعلومات، ومن هنا وجب تصحيح الخلط بين المشاهدة والملاحظة كأداتين هامتين في تجميع البيانات أو أنهما مصدر حكم.

### أ - في حالة تجميع البيانات والمعلومات:

تعتبر المشاهدة التي يعتمد عليها المنهج التجريبي أداة هامة تعتمد على النظر والرؤية لأنها تمكن الباحث من الوقوف مباشرة على السلوك أو الفعل المشاهد. والملاحظة هامة جدا لأنها تمكن الباحث هي الأخرى من رؤية السلوك أو الفعل الملاحظ وتمكنه فوق ذلك من استعمال أكثر لحاسة البصر، لأن في الملاحظة ينظر ويستمع ويستنتج ولهذا تكون الملاحظة أكثر شمولا من المشاهدة.

### ب - في حالة اصدار الأحكام:

فإذا قبلنا بأنهما وسيلتين لإصدار الأحكام فإننا لغينا أهميتهما في تجميع المعلومات، وإذا تساءل البعض كيف؟. يجاب بالأسئلة التالية:

بماذا إذن حكمت على السلوك أو الفعل الاجتماعي؟. هل لأنك نظرت أم لأنك سمعت؟.

اذا كانت الاجابة بنعم لكليهما فإننا إعترفنا بأن الوسيلة استعملت في اصدار الأحكام وليس في تجميع البيانات، وإذا كانت الإجابة بلا، فإننا إعترفنا بأن الوسيلتين لجمع المعلومات والبيانات، وبما أن الاجابة كانت باستعمالهما في تجميع البيانات إذن أي حكم عن طريقهما لا يعتد به.

ويستنتج من الفقرتين (أ، ب) أن هناك از دواجية الاستعمال للمشاهدة والملاحظة في تجميع المعلومات وفي تحليلها أو تفسيرها. وينبغي عدم الزج بهما في أحكام مطلقة. لأنه كما سبق أن وضحنا لا يمكن التسليم بصحة كل ما يشاهد أو يلاحظ، ولهذا يفضل إبعادهما عن الحكم واعتبارهما في تجميع المعلومات لأن المعلومات التي تمت مشاهدتها أو ملاحظتها تكون مادة أولية قابلة للتفسير والتحليل والنقد وهذا يستوجب التثبت من كل مشاهد وملاحظ والذي يعطى أهمية للمقابلة في تصحيح أو تثبيت المعلومات المجمعة عن طريق المشاهدة والملاحظة.

وتعتبر المقابلة في هذه الحالة اختبارية للمعلومات التي تم تجميعها أو الحصول عليها، ويمكن مساس الجوهر عن طريق الجدل والحوار حول الموضوع ووفق السلوك أو الفعل الذي تمت مشاهدته وملاحظته.

مثال: لو شاهد إثنان من المسلمين هلال شهر رمضان هل تعتبر هذه المشاهدة حكما أم لا؟. بالطبع تكون الاجابة بلا لأن مشاهدة الاثنين لم تكن حكما بل معلومة وهذه المعلومة قابلة للتحقق منها وفق اشتراطات باعتبار هما مسلمين والمسألة تتعلق بصوم شهر رمضان المبارك وذلك من حيث:

- أ أنهما مسلمان بالفعل.
  - ب أنهما عاقلان.
- ج أنهما في حالة صحو وفطنة ولم يكونا في حالة خمر وغيبوبة.
  - د مقارنة حديثهما من أجل اثبات المصداقية من عدمها.
    - القسم كتأكيد لمصداقيتهما.

بعد ذلك يصدر الحكم على مشاهدتهما بأنه تاكدت رؤية هلال شهر رمضان من عدمه كل ذلك تم عن طريق المقابلة لاختبار مشاهدتهما لهلال شهر رمضان من عدمه.

### الجماعات التجريبية:

لقد ظهرت محاولات لتطبيق المنهج التجريبي بين أساتذة علماء الاجتماع وعلم النفس، وظهرت قبل ذلك نظريات خاصة بكل مجال وبدأ بعضها كمن يعلم الطفل المشي لأنها تعليمية واعتمدت على أسلوب المحاولة والخطأ، وتحققت نجاحات تدريبية في هذا الميدان العلمي من خلال اخضاع بعض الحيوانات للتجريب والتدريب. ثم وصلت الى التجريب على الانسان من خلال المجموعة أو المجموعات التجريبية والضابطة، ويمكن الاشارة لكل منها حسب الآتي:

1- الجماعة الواحدة: قد يختار الباحث جماعة واحدة للتجريب وذلك بادخال متغيرات يراعى فيها الظرف الزمانى والمكانى لمعرفة أثر المتغير على الجماعة. ويتبع الباحث الخطوات الآتية:

- أ تحديد حجم الجماعة المستهدفة بالبحث.
  - ب تحديد المكان المناسب للتجربة.
  - ج تحديد الزمان المناسب للتجربة.
- د تحديد المتغير أو المتغيرات المستهدف قياس آثارها.
  - هـ قياس الجماعة قبل ادخال أي متغير.
  - و توحيد صفات وظروف المجرب عليهم.
    - ز قياس الجماعة بعد ادخال كل متغير.
  - ح مقارنة أثر المتغير على الجماعة القبلية والبعدية.
    - ط اختبار الفروض.
      - ى تحديد النتائج.

وتكون الجماعة تجريبية وضابطة في وقت واحد، ضابطة بقياسها قبل الدخال المتغير، وتجريبية بعد ادخاله، فإذا أردنا معرفة أثر ممارسة

الرياضة على جسم الانسان وعقله لا داعى هذا لاشتراط مجموعتين بحيث تكون واحدة ضابطة والأخرى تجريبية. بل يمكن معرفة المتغير المستقل وهو ممارسة الرياضة على مجموعة واحدة، وذلك بقياس مستوى جميع أفراد الجماعة قبل ممارسة الرياضة. ثم قياسه بعد ممارستها. وذلك لتسجيل الفارق ومعرفة درجة الاستجابة والتغير الذى حدث على جسم الانسان، وعقله.

ومع ذلك نتساعل هل سلوك الانسان في الظروف العادية وحياته العامة طبيعي أم مصطنع؟.

وهل السلوك الحاصل على التجربية طبيعي؟.

وهل السلوك الطبيعى يساوى السلوك المصطنع، وهل هما ينطبقان تماما؟. كل هذه الأسئلة تحمل اجاباتها واضحة فيها لأنه لا يمكن أن يكون السلوك الطبيعى هو السلوك المصطنع، ولا التجربة تكون طبيعية. ويؤكد ذلك استاذ علم النفس (بجامعة شيكاغو، ت.ج. أندروز) حين قال: (نوع السلوك اليومى الذي نبغى فهمه يقع خارج المعامل، وأنه حين يكون موضع الدراسة في المعمل يصبح خاضعا للشروط المألوفة للضبط الصارم والقياس الدقيق، لا يكون نفس السلوك. وهذه العبارة بطبيعة الحال صادقة كل الصدق)(9).

ويتم التأكيد على هذه العبارة الناقدة لدراسة الانسان داخل المعامل من أجل معرفة سلوكه وأثر المتغيرات عليه، لأن تصرف الانسان طبيعى فى وسط الأسرة، والقبيلة، والأمة اذا كان الكيان الاجتماعي مرتب هكذا

<sup>(9)</sup> ت.ج. اندروز: مناهج البحث في علم النفس. ترجمة، يوسف مراد . القاهرة: دار المعارف، الطبعة الثالثة، ج1، 1983، ص 30.

طبيعيا، أى أن سلوك الانسان فى المواقف الطبيعية هو تصرف طبيعى، ويتأثر بالمستوى السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى والدينى، ومع ذلك يسلك حسبما يتراءى له بالتفاعل أو الرفض أو الانسجام. بوضوح أو بتحايل. أما فى مسلكه تحت التجريب فيكون موجها بشكل مباشر أو غير مباشر. إنه موجه للتحقق من فروض الباحث، وأنه موجه للاجابة على المتغيرات المحددة مسبقا من قبل الباحث.

ومع أن دراسة الجماعة تحت كل هذه الظروف تعطيفا مؤشرات ونتائج محددة وفق اشتر اطات التجربة، إلا أنها غير مضمونة الأشر والفائدة الدائمة، مع أنه من الواجب أن يمارس الانسان الرياضة إلا أن اعدادا كبيرة لا تمارسها بشكل فنى أى على أسس وقواعد علمية وبذوق وبالاحساس بالأهمية. وقد تكون كل الجماعة التجريبية التي تحدثنا عنها تم اختيارها بغير اقتناع تام، مما يجعل الأثر يظهر حين التجريب نتيجة ظروف التحكم والسيطرة ويختفى بعد انتهاء التجربة بفترة، وتعود الأجسام والعقول الى ما كانت عليه. ولهذا ينبغى أن تستهدف التجربة جوهر الانسان الذى يجعله مقدرا لأهمية الرياضة ويحفزه على التمسك بها اذا كان المستهدف قياس الأثر أو معرفة أثر المتغير فإن ذلك من تحصيل الحاضل.

2- المجموعتان : كما سبق وأن حددنا شروطا للمجموعة الواحدة فإننا نحدد هنا شروطا للمجموعتين، وهي الشروط السابقة مع التأكيد على توفر شروط التشابه في الصفات بين أفراد المجموعتين، وذلك من حيث الأعمار والمستوى التعليمي، والقدرات، والاستعدادات قبل ادخال أي متغير على المجموعة التجريبية.

وتنقسم المجموعتان الي الآتي:

### أ - المجموعة الضابطة:

وهى المجموعة التى تتوفر فيها نفس شروط المجموعة التجريبية قبل الدخال أى متغير عليها، والمجموعة الضابطة هى التى يتم بها قياس أثر المتغيرات على المجموعة التجريبية، أى أنها المجموعة التي لم يدخل عليها متغير تجريبي وذلك لضبط قياسات المجموعة التجريبية ولا أي أنها المجموعة التي يتم بها المقارنة مع المجموعة التجريبية ولا يتضح أثر العامل التجريبي إلا بعد دراسة الجماعتين قبل ادخاله كمتغير وبعد ادخالة كمتغير تجريبي.

### ب - المجموعة التجريبية:

هى الجماعة المحددة للتجريب وهى التى يتم ادخال متغير عليها و لا يعرف أثره إلا بمقارنتها مع الجماعة الضابطة و لا يتضح أثر العامل التجريبي إلا بعد دراسة الجماعتين قبل ادخال العامل التجريبي على الجماعة لتجريبه أى بعد تحديد معرفة المستوى الذى عليه الجماعتان قبل تنفيذ التجربة ثم دراسة الجماعة التجريبية بعد ادخال المتغير وتسجيل كل الملاحظات وكتابة كل جديد طرأ عليها.

ولهذا اذا تساءلنا عن الفارق بين المجموعتين هو ما هو؟.

فإن الاجابة هو العامل التجريبي أو المتغير المستقل الذي دخل على الجماعة التجريبية.

و إذا تساءل البعض هل يمكن إيجاد جماعتين متساويتين في الصفات والظروف؟.

أعتقد الجميع سيجيب بأنها صعبة جدا، معنى ذلك أنها غير متيسرة، وبما أنها صعبة جدا، أو غير متيسرة، فكيف نشق في نتائج المجموعتين اللتين إدعينا بتوفير شروط متساوية لهما؟.

نستنتج من ذلك أهمية الجماعة أو المجموعة في دراسة أثر العوامل التجريبية ونستنتج في الوقت ذاته صعوبة عدم موضوعية دراسة الجماعة أو المجموعتين بالعوامل التجريبية.

3- الجماعة المناوبة: وهى الجماعة المشتركة فى التجربة ويتم الخال متغير أو متغيرات عليها فتكون ضابطة لبعضها وتجريبية فى وقت واحد مع اختلاف زمن الخال المتغيرات، ولاجراء تجربة الجماعة المناوبة بمكن الدخال جماعتين أو أكثر فى التجربة وذلك بعد توفر شروط اجراء التجربة من حيث المعطيات والصفات الأساسية للجماعات المستهدفة بالتجربية.

ويكون البحث التجريبي بالتوالي على الجماعات التي تم اختيارها للتجريب من قبل الباحث وذلك بادخال العامل التجريبي على كل جماعة بعد الأخرى، وتكون كل جماعة تجريبية حين ادخال العامل التجريبي عليها ضابطه لغيرها من المجموعات الأخرى بعد انتهاء زمن التجريب وتسجيل أثر المتغير أو لا بأول فإذا كانت الجماعات التجريبية ثلاث مجموعات (أ، ب، ج) تكون المجموعة (أ) تجريبية عند ادخال العامل التجريبي عليها وبعد ادخال العامل التجريبي على المجموعة (ب) وعند ادخال العامل التجريبي على المجموعة (ب) ضابطة للمجموعة (ب)، وعند ادخال العامل التجريبي على المجموعة (ج) التي المجموعة (ج) تكون المجموعة (أ، ب) ضابطتين المجموعة (ج) التي المجموعة أثر العامل التجريبي، وهكذا تتم التجربة بالتناوب على كل المجموعات المستهدفة بالبحث وليس في وقت واحد. وهكذا يتحدد نوع الجماعة بأنها ضابطة أو تجريبية حسب ادخال العامل التجريبي وحسب الجماعة بأنها ضابطة أو تجريبية حسب ادخال العامل التجريبي وحسب

وهذه الجماعات المناوبة يمكن أن تستهدف في دراسة أثر أكثر من متغير مع مراعاة زمن ادخال كل متغير وقياس أشر السابق واللاحق على كل جماعة.

ولكن عندما تكون الجماعات المدروسة أكثر من جماعتين فإن قياس أثر المتغيرات قد يتأثر ويختلف بين الجماعات المستهدفة بالتجريب خاصة اذا كررنا العامل التجريبي بفارق زمني يكون له حسابه بين أول جماعة تجريبية وآخر جماعة تجريبية لأن لكل متغير أثر مباشر وغير مباشر حسب الفروق الفردية التي لا يمكن أن يتساوى فيها الأفراد والجماعات مهما عملنا من حيطة وحذر.

إن الدراسات والبحوث التجريبية في الزمن الحاضر، لم تكن ناتجة عن فراغ فكرى لحظة أو زمن ظهورها. أو أنها ناتجة عن المادة المتكونة من الهيولي والصورة، بل إن زمن المشاهدة والملاحظة والاطلاع على المكتوب أو الموثق هو نقطة الانطلاق في الزمنين (الماضي، والمستقبل) لاستكمال المعلومات واثراء الأفكار مما يجعلنا نقول إن التجريب لم يكن منطلقا من فراغ لا مصدر له، أو أنه لم يستند على فكر ومعطيات. ونتيجة لتداخل الزمن فإنه كفيل بإثبات أو بطلان صحة ما يطلع عليه، فبالحواس الحاضرة، في الزمن المضارع تتم رؤية الماضي، والمستقبل، وتتكرر الصور أو يكتشف الجديد، مع أنه كامن في معطيات سابقة.

فيإذا نظرنا الى شيجرة تفاح صيغيرة نيرى في النزمن الحاضير (زمن المشاهدة) ثمارها حتى وإن لم تكن في ذلك الوقت مثمرة، وهذا هو مستقبل الشجرة، ونرى في نفس الوقت أنها كانت برعما أو بذرة وهذا هو ماضيها. ولهذا نقول إن الاعتماد على الحاضر المشاهد في الزمن المضارع بمنعزل عن الزمنين الهامين (الماضي، والمستقبل) لا يؤدى الى

التعمير، والانتاج، والتواصل، والتجديد، والتطور ويفتقد الى عناصر التحفيز والتشويق، ونحن لو لم نتذوق طعم التفاح ونعرف فوائده ما دعتنا أفكارنا الى ضرورة الاستمرار فى غرسه فى الزمن الحاضر لنأكل منه فى الزمن المتوقع (المستقبل).

## عيوب التجريب في العلوم الاجتماعية:

- 1- إن النتائج المتوصل إليها من خلال الجماعة التجريبية والضابطة يصعب تكرارها بنفس الدرجة والدقة مثلما يحدث في العلوم الطبيعية.
  - 2- إنه من الصعب إخضاع الإنسان الى التجريب المختبرى نظرا الأهميته.
- 3- عدم توفر الأجهزة والأدوات الدقيقة التي تمكننا من قياس أثر المتغير التجريبي بين الجماعات التجريبية والضابطة. وما هو مستعمل الآن في قياسات العلوم الاجتماعية والانسانية يتأثر سلبا وإيجابا باستجابات المبحوث التي قد تتغير من وقت الى آخر في حالة تكرار التجريب،
- 4- إن الاعتماد على المشاهدة والملاحظة في العلوم الاجتماعية لم يكن ناجحا دائما لأن المشاعر، والعواطف، والحب والكراهية، والحنان، والتناغم الوجداني من الصعب أن تتم رؤيته. وبما أن الانسان متكون من كل هذا وأكثر، وبما أن كل هذا لا يمكن مشاهدته وملاحظته إذن لا يمكن الاعتماد على وسيلة المشاهدة وأحكامها في دراسة الانسان كجوهر (له محتوى أو مضمون داخلي).
- 5- من الصعب التحكم في أثر المتغير بنفس الدرجة على الأفراد أو الجماعات التجريبية، لأن تفاعل الأفراد أو استجاباتهم مع أي عامل تجريبي قد تتأثر بالفروق الفردية، وبالخلفية الثقافية أو الاجتماعية، أو العاطفية للفرد والجماعة والمجتمع.

- 6- أخطاء التحيز: والذي يحدث نتيجة الشخصانية (الأنانية) التي يتأثر بها الباحث تجاه الموضوع أو تجاه الأفراد أو الجماعة المدروسة. وكذلك أخطاء تحيز المبحوثين، اذا فطن المبحوثون الي أهمية دورهم في نجاح التجربة لما يترتب عليها من نجاح للباحث الذي تربطهم به علاقة قرابة، أو لتوقعهم بأن هناك عائد خاص عليهم اذا نجحت التجربة مما يجعل الجماعة التي تحت التجربة متصنعة السلوك. وفي هذه الحالة يكون السلوك غير طبيعي، والتجربة أيضا غير طبيعية مع انسان طبيعي.
- 7- بما أن كل ظاهرة تحتاج الى تحليل وتفسير، ومن الصعب أن يتجرد الباحث من ذاته تماما أى من إنتمائه الاجتماعي، والفكرى، والدينى لهذا قد يتأثر الموضوع بتفاسير الباحث وحتى إن إعتمد على المشاهدة، والملاحظة، والمقابلة في تجميع المعلومات فإن تفسيره لها قد لا يكون معبرا تماما عن مصداقية المبحوث خاصة اذا فطن المبحوث بأنه مشاهد أو ملاحظ أو أنه تحت الدراسة مما يجعله متصنع السلوك، والدي وللأسف، سيعتمد عليه الباحث في معلوماته وتفاسيره.

# الفصل السادس منهج در اسة الحالة

# منهج دراسة الحالة:

انه المنهج الذى يهتم بدراسة الظواهر رالحالات الفردية، والثنائية والجماعية، والمجتمعية ويركز على تشخيصها من خلال المعلومات التى جمعها وتتبع مصادرها فى الحصول على الحقائق المسببه للحالة، ويصل الى نتائج ومعالجات من خلال دراسته المتكاملة، ويقول عبدالباسط محمد حسن: (تتفق أغلب تعاريف منهج الحالة على أنه المنهج الذى يتجه الى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء كانت فردا أو أسرة أو جماعة أو مؤسسة أو نطاقا اجتماعيا أو مجتمعا محليا أو مجتمعا عاما، ويقوم على أساس التعمق فى دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو المؤسسة أو دراسة جميع المراحل التى مرت بها)(1).

ويعتبر الطريق العلمى في دراسة الحالات بتعمق وتوسع في اطار تحقيق الأهداف.

وقد تكون الحالة موضوع البحث والدراسة خيرة، من أجل أخذ العبر منها واستنباط المبادىء التربوية، والاجتماعية التى تساهم فى تنظيم المجتمع وبناء شخصيته المتكاملة. وقد تكون شريرة أو سيئة مما يجعل التركيز عليها والاهتمام بها مسألة ضرورية من أجل اصلاح العناصر التى انعكست الحالة فى سلوكهم المرفوض اجتماعيا.

لأن الحالة كما عرفها ابن عقيل في اللغة هي : (ما عليه الانسان من خير أو شر ويقال حال وحالة)(2).

<sup>(1)</sup> عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعي. القاهرة: الأنجلو المصرية، 1975، ص 237، ص 237

<sup>(2)</sup> شرح ابن عقيل: الجزء الأول، المكتبة المصرية، بيروت: 1988، ص 568.

اذن منهج دراسة الحالة لم يقتصس على دراسة الحالات المشينة أو السيئة فقط بل بهتم أيضا بدراسة الحالات ذات المضمون الايجابي الذي هو الآخر يقدم عدمات جليلة للفرد، والأسرة، والمجتمع. لأن الحالة لا تتميز الا بمضمونها، فعندما نقول أن العرب في حالة وحدة، هذا يعني أن التفاهم والنماعل بين ابناء الأصل والانتماء الواحد إرتقى الى مستوى النضيج الذي حقق لهم أملهم المنشود وهو الوحدة، وعندما نقول العرب في حالة تفرقة، هذا يعني أن عدم التفاهم وسوء النية بينهم نزل وإنحط الى مستوى الأنا الذي حقق لهم النفرق، نتيجة قصور هم وعدم وعيهم بمستوى الذات العظيمة التي فيها العزة للعرب.

اذن الحالة الفردية هي سيرة متكاملة ومتلاحمة يمكن التعرف عليها من خلال مراجعتها وتتبع مراحل تطورها أو تعقدها، وتحديد عناصر القوة والضعف من خلال معرفة مضمونها والمنظومة التي انتظمت عليها، وأظهرتها الى مستوى الحالة الخيرة أو الشريرة. لقد خلق الله العليم الانسان في أحسن تقويم ثم ارتد البعض منه الى أسفل السافلين بما قاموا به من أعمال واطئة، وبقى الذين آمنوا في أحسن تقويم بما قاموا به من صالحات وأعمال الخير " لقد خلقتا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون "(3).

إن أساس خلق الانسان هو أحسن تقويم في كل المخلوقات بمضمونه وصوره، ولكن لماذا الانسان لم يحافظ على أحسن صورة له؟.

<sup>(3)</sup> التين ، الآيات 4 ، 5 ، 6.

الطمع فيما ليس له فيه حق هو الذى شوه الصورة الجميلة للبعض مما جعلهم، في أسفل السافلين، وطمعوا في كل شيء وحاول البعض أن يحرف آيات الله التي هي في لوح محفوظ من أجل طمعهم في الدنيا "أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه"(4). لأنهم يريدون به كيدا مما جعلهم خارجين عن مقام العليين وبقوا هم الأسفلون بما قدمت أيديهم وهذه عاقبة المكذبين " فأرادوا به كيدا فجعناهم الأسفلين"(5).

هذه أنواع من الحالات تتميز عن بعضها بالأفعال المرتكبة ويقيم الانسان عليها وتحدد مكانته حسب إقدامه أو إحجامه عن عمل الخير.

ومع ذلك إهتم الاخصائيون الاجتماعيون كثيرا بدراسة حالات الأفراد من أجل اعادتها والارتقاء بها من المستويات السفلى الى المستويات العليا. لأن باب التوبة مفتوح للذى خلق فى أحسن تقويم، ولكن قد تصيب الفرد غيبوبة تفصله عن الإرتقاء الى أهمية خلقه مما جعل مؤسسات المجتمع تهتم بالأفراد من أجل إصلاح حالاتهم، ويقبل المجتمع أن يغفر لهم سيئاتهم ويمكنهم من تأدية أدوارهم الاجتماعية كمواطنين لهم حقوق وواجبات ينبغى عليهم تأديتها. وهذا واجب مشترك بين المجتمع ومؤسساته وأفراده، وليس عيبا أن يغفر المجتمع لأفراده أخطاءهم وليس عيبا على الأفراد أن يكفروا عن سيئاتهم.

لأن الله الذي خلقنا جميعا قادر على أن يغفر الذنوب فما بالك نحن الذين نخطئ ونصيب "وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى" (6).

<sup>(4)</sup> البقرة، الآية 75.

<sup>(5)</sup> الصافات، الآية 98.

<sup>(6)</sup> طه ، الآية 67.

دائما الانسان لا ييأس حتى وإن وقع تحت ظروف قد تجعله منحرفا لأن الاستسلام لظروف الحالة هو نتيجة ضعف الايمان بامكانية الاصلاح، والتى تحتاج الى رفع همم الأفراد، وتفطيسنهم بقول الله " فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين " (7).

إن نتيجة الخصوصية التي يتميز بها الفرد عن غيره في الطبائع، والتزامه بالمثل، واختلافه في الطموحات، وفي كيفية اشباع حاجاته، جعلت له فردية ينبغي مراعاتها عند اجراء الدراسات والبحوث، وعند التعامل معها على كل المستويات، وأن أي تعميم للخصوصية ستصاحبه الأخطاء، وأن أي تعليم للخصوصية ستصاحبه الأخطاء، وأن أي تعليم للخصوصية عنها لا يؤدي الى تحقيق نتائج هادفة وناجحة.

إذن ينبغى مراعاة خصوصية الفرد أو الجماعة، أو المجتمع نتيجة وجود فروق فردية، وقدرات واستعدادات تختلف من شخص لآخر، وبالتالى لا يجب إغفالها، فقد تكون المشكلة واحدة، كأن تكون سرقة أى قد يشترك أفراد كثيرون فى جرية سرقة، لكن الأسباب التى دعت للسرقة لم تكن واحدة، إنها تختلف من فرد لآخر، مما يجعل دراسة كل فرد تختلف عن الأخر وأن التشخيص للمتغيرات المتأثرة بالأسباب، والعلاج دائما للعلل والأسباب، وبما أن الأسباب مختلفة، فتكون المعالجات أيضا مختلفة، وبما أنها كذلك لا يجوز التعميم فيها. ومع هذا لم يقف منهج دراسة الحالة عند تجميع يؤخذ بل إنه منهج اصلاحى وذلك بما يستند عليه من تعمق وتتبع أثناء البحث وبما يظهره من حلول لإصلاح موضوع الحالة خاصة وإن اصلاحاته تنبع من طبيعة الحالة المدروسة، ولهذا يعتبر منهجا تشخيصيا وعلاجيا.

<sup>(7)</sup> القصص، الآية 67.

ويختلف في مضمونه عن تقديم المساعدة لأن تقديم المساعدة ليس من عمل المنهج بل تقديمها هو من صميم عمل المؤسسة أو الجهة المسؤولة ولتبيان ذلك نفترض أننا سندرس حالة مجتمع طبقى وليكن هذا المجتمع مسلما باعتبار أن موضوعه يحتوى على عناصر الاصلاح فيه، فتكون الزكاة هي الوسيلة الاصلاحية، ولم تكن من أجل المساعدة، لأن فلسفة الزكاة هي المساواة بين أفراد المجتمع لا من أجل استمرار العازة وتقديم المساعدة، واذا تساعل البعض لماذا؟. يجاب عليهم بأنها الحق المعلوم، وبما أنها الحق المعلوم فهى لم تكن مساعدة أو منة من أحد، وهى ركن من أركان الاسلام، فذا البحم هذا الركن اختل التنظيم الاجتماعي السليم وأصبحت حالة المجتمع الزكاة وأفرضوا الله قرضنا حسنا"(8). انه يأمر باعطاء الزكاة وهي السال الزائد عن الحاجة لمن هو في حاجة اليها، وكلمة قرض تعنى أن يقطع السرد الزائد عنه ويعطيه للمحتاجين اليه فيجازيه الله خيرا في اليوم الآخر وكأن القرض عنه ويعطيه للمحتاجين اليه فيجازيه الله خيرا في اليوم الآخر وكأن القرض عنه ويعطيه للمحتاجين اليه فيجازيه الله خيرا في اليوم الآخر وكأن القرض عنه ويعطيه للمحتاجين اليه فيجازيه الله خيرا في اليوم الآخر وكأن القرض عنه ويعطيه للمحتاجين اليه فيجازيه الله خيرا في اليوم الآخر وكأن القرض عنه ويعطيه للمحتاجين اليه فيجازيه الله خيرا في اليوم الآخر وكأن القرض عنه ويعطيه للمحتاج كأنه قدمه لله تعالى.

ان المجتمعات الاسلامية وعلى رأسها المجتمع العربى قبل الرسالة لم تعرف الزكاة، بل كانت تعرف المساعدة، وهي تقديم أبسط الأشياء الى المحتاجين، ومنها مثلا تقديم بقايا الأغنياء للفقراء كفضلة الأكل، والملابس الرثة مع التعزير أحيانا والاحتقار، هذه تسمى المساعدة. أما الزكاة فهي الحق الدي يستوجب أن يقطع، أو يدفع لأن دين الاسلام استهدف المساواة بين البشر، وأوجب الزكاة كقاعدة هامة في التسوية بين النساس وذلك بأخذ الزائد من الأغنياء وإعطائه للمحتاجين.

<sup>(8)</sup> المزمل ، الآية 20.

لأنها الحق المعروف والمعلوم للفقراء في ثروات الأغنياء. فكان المجتمع قبل الرسالة يتكون في مجمله من ثلاث طبقات: الأغنياء، والفقراء، ومشبعي الحاجة، كما هو في الشكل رقم (1).

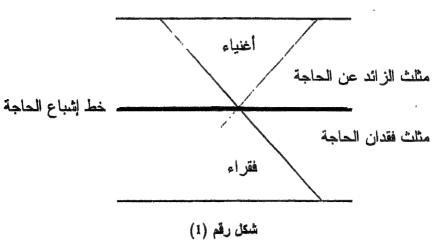

ان الغرض من أخد المال الزائد عن الحاجة، واعطائه لمن هو فى حاجة اليه، يؤدى الى رفع المستوى الاجتماعي، والاقتصادي للمحتاجين، ليصلوا الى مستوى اشباع الحاجة، وهذا يؤدى الى جعل من أخذ الحاجة الزائدة، وكان فى حالة أكثر من الاشباع، يعود الى درجة الاشباع. فيلتقى مع من كان محتاجا عند خط المساواة خط اشباع الحاجة وازالة الفوارق، وهذا التنظيم الاجتماعي الجديد يعالج الحالة التي كان عليها المسلمون قبل نزول الرسالة، فيتكون الشكل الجديد للمجتمع الذي أصلحت حالته كما في الشكل رقم (2) خط مستقيم يتساوى فيه كل الناس حيث لا غنى متميز ولا فقير محتاج، الكل متساوون ولا فوارق بينهم.

| خط إشباع الحاجة |
|-----------------|
| ( خط المساواة ) |

وتعتبر نقطة تلاقى المتلثين بنقابلهما الرأسى، هي نقطة التخلى عن الفقر، والانتقال الى إشباع الحاجة (انها نقطة تحرير الحاجات)، وبعدها تكون انطلاقة المجتمع بكامله الى الأمام وليس الى الأسفل والأعلى، كما فى الشكل رقم (1) لأن الانتقال الى الأسفل والأعلى ينتجه سوء التوزيع والظلم الاجتماعى(9).

يتضح من الفقرة السابقة أهمية فلسفة الزكاة؛ ولكن اذا تساءل آخرون لماذا لم يتحقق الاصلاح مع وجود فريضة الزكاة؟. لم يتحقق ذلك نتيجة عدم الالتزام باعطائها، وإعتقاد البعض بأنها لم تكن حقا للمحتاجين وتمسكهم بأن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وتناسوا قوله تعالى: " وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (10). ولكن لو التزم المسلمون بإعطاء الزكاة من بداية اسلامهم لما وجد بينهم فقير وغنى، بل يكون المجتمع الاسلامي مجتمع المساواة الذي تستهدفه فلسفة الاصلاح التي نحن بصدد الكتابة عنها في منهج دراسة الحالة لأن الاصلاح علاج نهائي، أما المساعدة فتلفيق مؤقمت. ولهذا يقول الله تعالى: " وما كان ربك ليهنك القرى بظلم وأهلها مصلحون "(11)؟.

فالاصلاح يؤدى الى الاعتماد على النفس، أما المساعدة فتؤدى الى الاعتماد على الغير.

وفى التعامل مع الحالات الفردية ينبغى البدء مع الأفراد أثناء الدراسة من حيث هم، وكما هم عليه، والعمل معهم على تحقيق ما يفضل أن يكونوا عليه.

<sup>(9)</sup> عقيل حسين عقيل: الأصول الفلسفية لتنظيم المجتمع الجماهيرى. طرابلس: جامعة الفاتح، 1992، ص 38.

<sup>(10)</sup> البقرة، الآية 83.

<sup>(11)</sup> هود، الآية 117.

فلا نتوقع ممن يعانى من سوء توافق أو تفاعل، وعدم التعاون مع الآخرين أن يكون سويا.

وبما أننا نود منه أن يكون متعاونا، ومتوافقا، ومتفاعلا علينا أن نبدأ معه من الظروف التي يعاني منها، حتى يحس أن هناك أهمية وراء مراعاة الباحث لظروفه، وذلك بعدم استخدام كلمة إنك مخطىء أو أنك شاذ، أو إنك مجرم، أو سارق. إن هذه الصفات لم يولد الانسان بها، ولكنه تعلمها من الحياة الاجتماعية، وظروفها التي جعلت منه منحرفا.

إذن في البداية ينبغي أن تكون المعاملة المهنية بين الباحث والمبحوث علمية وانسانية وفنية من حيث التعامل والانتباء لكل المتغيرات التي قد تظهر أثناء الدراسة وتجميع المعلومات عن الحالة.

وهذا يستوجب مراعاة مستوياتهم العقلية، والصحيسة والاجتماعية والتعليمية، والاقتصادية لكى تكون نقاط انطلاق فى اتجاه اصلاح الحالة وتكون الأسباب هى الأهداف، أى أسباب الحالة هى الأهداف المتوجه اليها بالمعالجة، ولأن الباحث يبحث عن الأسباب باعتبارها المستهدفة، إذن ينبغى أن يبدأ مع المبحوثين من حيث هم، ليستطيع معرفة الأسباب التى تصبح معطيات للتشخيص والتحليل، والتفسير، وتصبح نتائج للاصلاح والعلاج لكى يتحقق للباحث الوصول بالمبحوث الى ما يفضل أن يكون عليه وفقا لنواميس المجتمع وأخلاقياته.

يهتم منهج دراسة الحالة بتثبيت الارادة، التي تعتبر هي القوة الدافعة للفعل المرتكب، والذي قد يكون ايجابيا وقد يكون سلبيا، مما يجعلنا نقول أنه ليس كل فعل مرتكب بارادة حرة يعبر عن أعمال خيرة فقد ينحرف الفرد بارادته وقد ينحرف بمؤثرات خارجية، وحتى ما يرتكب بارادة يمكن أن ينكره.

ويقول اوترانك Otto Rank : (إن كل انسان يريد وفي نفس الوقت ينكر ما يريد لأنه ثمة شعور بالذنب يصاحب الارادة عادة"(12). مع إن الارادة كما عرفها العلماء السوفييت هي: (التصميم الواعي للشخص على تتفيذ فعل معين أو أفعال معينة)(13). وبرغم أنها التصميم الواعي لارتكاب الأفعال، إلا أن إنكارها في ظروف معينة يمكن تحقيقه بارادة صاحب الارادة، (الفرد مرتكب الفعل).

وعليه في الوقت الذي ينبغي فيه مراعاة ارادة المبحوث أو المبحوثين في دراسة الحالات، وخاصة ذات التأثير السالب على حياة الفرد، أو المحيط الاجتماعي له، في الوقت ذاته على الباحث أو الباحثين العمل على تهذيب ارادة المبحوث سواء كان فراداً، أو اثنين، أو أكثر. والتهذيب يؤدي الي تصحيح تطابق بين ارتكاب الفعل، والاعتراف به، وتهذيب الارادة يؤدي الى تصحيح السلوك. لأن الاعتراف بالفعل لم يكن إدانه في العلوم الاجتماعية والنفسية مع إنه إدائه قانونية.

مما يجعل مهام الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين انسانية، واصلاحية، وليست عقابية. وبالارادة الواعية بالسلبيات والايجابيات يمكن الاصلاح والعلاج بمراعات اشتراك المبحوثين مع الباحث في تحديد المبادىء الأساسية للاصلاح والعلاج، والاعتماد على الالتزام بها اختياريا وليس اجباريا.

<sup>(12)</sup> محمود حسن: مقدمة الخدمة الاجتماعية. بيروت: دار النهضة العربية، ص 143.

<sup>(13)</sup> الموسوعة الفلسفية: وضع لجنة من العلماء الأكادميين السوفياتيين، اشراف: م. روزنتال، ب. يودين. " ترجمة سمير كرم" بيروت: دار الطليعة، الطبعة الخامسة، 1985، ص 17.

يراعى فى دراسة الحالة تداخل الارادة مع بناء الذات المتكون من قيم المجتمع وتاريخه المنعكس على شخصية الفرد.

وتعتبر الذات قيما يتشربها الفرد وقد يتميز بها، وهي ليست الشخصانية الفردية. لأن الشخصانية هي حب الفرد لشخصه ومحاولته إظهار ذلك على الآخرين، أما الذاتية فهي المتكونة من حب الجماعة والمجتمع، وما جعل الفردية ذات صلة بالشخصانية، هو حبها للأنا، وما يجعلها ذات صلة بالجماعة والمجتمع، هو حبها للذات المتكونة من عادات وتقاليد المجتمع، ودينه، وأصالته وانتمائه الثقافي والفكري.

ولهذا اذا ضعف البناء الاجتماعي والتربية الاجتماعية ضعفت الذات، واذا ضعفت الذات ضعف الانتماء الودى مع المجتمع (مع متطلباته ونواهيه) فتكون العلاقة الفردية مع المجتمع علاقة نفعية وليست علاقة قيم وأخلاقيات مما يؤدى الى الانحراف المتحقق من الانسلاخ عن الذات والتمسك بالأنا، ولنا وجهة نظر بأن الأنا تختلف عن الذات، فالأنا شخصانية، أما الذات فاجتماعية والأنا فردية والذات عامة، وأعنقد أن هناك ملابسات كبيرة في مفهومهما المنتاولين في العلوم النفسية والاجتماعية، واللذين يحتاجان الى توضيح نستهدفه في بحث آخر، والذي يعنينا هنا هو بناء الذات الذي يستوجب من الباحث أو الاخصائي الاجتماعي والنفسي العمل على تنبيه المبحوث الى القيم التي انسلخ عنها واظهار أهميتها الفلسفية والذاتية التي تجعل منه باحثا عن كل ما هو موجب (محبوب) والابتعاد عن كل ما هو سالب (مكروه) واذا بنيت الذات على حب الخير يكون الفرد خيرا.

ولكى تستمر الذات قوية فى تكوين الأفراد ينبغى العمل على ديمومة العلاقات الاجتماعية فى الاتجاه الموجب، وإذا أحس الفرد بناك الأهمية إزداد تمسكا بها، وإذا إزداد تمسكا بها دامت حالته الخيرة فى إتجاه المحافظة على

سلامة الذات، التي تقطلب وضوح المبادىء ووضوح الأهداف، و عكذا يتحقق العلاج ويستمر. ولكن اذا ارتبط الاصلاح بالمشيشة فإنه قد التكس بانتهاء المصلحة المادية ولا يكتسب صفة الديمومة. أما ادا الرتبط بقيم خيرة تتعلق به وبالمجتمع الذي ينتمي اليه، فيكرن الاعمالاح صفة الديمومة.

إن بناء، وتحقيق الارادة، وديمومة المحدد لا يتعقى إلا بوجبود تفاعل مسبق يتم بين الباحث والمبحوث أولا، شم بيس المبحوث والموضوع ثانيا، لأن التفاعل هو الذي يحقق التفاهم. أبدون تفاهم لا تبنى الذات، ولا يتم الارادة، ولا يتم الاصدلاح.

ولا ننسى دور الخبرة في دراسة الحالة الذي يستوعب به المبحوث وموضوعه، وبه تتحقق الأهداف من خلال تتبع واضح ودقيق لكل مرحلة من مراحل الدراسة والتشخيص. لأن الخبرة متكونه من بلورة العلوم مع التعامل الميداني في المجالات الاجتماعية، والانسانية، وبالخبرة يتم تقبل المبحوث كما هو، والعمل على اصلاحه، والوصول به الى ما ينبغلي أن يكون عليه، والخبرة تعنى إهتمام الباحث بالمبادىء المهنية التي تستوجب تقبل حالة الفرد، والمآسى المترتبة عليها أحياناً، وبالخبرة تراعى سرية المعلومات الخاصسة، وتتحقق المشاركة للمبحوث في تصحيح حالته دون إخلال بالعلاقات المهنية التي تتكون بين الباحث الخبير، وبين المبحوث.

### أهمية دراسة الحالة :

1- إنها تستوعب الموضوع بوضوح من خلال تناوله بشكل متكامل تتضم فيه الأسباب والعلل، والمتغيرات المتداخلة والمستقلة، التي أظهرت الحالة قيد البحث والدراسة، ويتيسر بمنهج دراسة الحالة التشخيص العلمي والمهني الذي يؤدي الى إصلاح الموضوع.

- 2- تهتم در اسة الحالة بدر اسة الماضى كمؤثر أساسى فى إظهار الحالة فى الزمن الحاضر، وتوقعاتها المستقبلية.
  - 3- إنها تهتم بدر اسة السلوك والعمل على تقييم انحر افاته.
- 4- إنها تغيد في دراسة حالات الذين فشلوا والذين نجحوا في حياتهم بشكل
   مقارن لتبيان أسباب النجاح والتمسك بها، وأسباب الفشل والحياد عنها.
- 5- إنها تمكن المجتمع من الاهتمام بأفراده، وجماعاته بتطبيق الاصلاحات
   المتوصل اليها عن طريق الدراسة، والتشخيص المتعمقين.
- 6- تزيل المخاوف من المبحوث من خلال تقبله لحالته واستيعابه لعناصر الضعف التي ألمت به وتأثر بها، وذلك بمعرفته إمكانية إصلاحها ومعالحتها.
- 7- إنها تحقق التنفيس الوجداني للمبحوث الذي يجد الاخصدائيين القادرين على تقبله، والاستماع اليه، واحترامه، وتكوين علقات مهنية معه، وتخفيف التوتر عنه. إن الانصات، والانتباه اليه يحس من خلالهما بأهميته، وحرص الباحث الذي يطمئنه بعنايته نحوه، خاصة إذا أعطى الباحث للمبحوث الوقت الكافي الذي يعبر فيه عن حالته، والملابسات التي تداخلت عليها، وأن يتركه يعبر بحرية عن أحاسيسه ومشاعره السلبية والايجابية على السواء.

### أهداف دراسة الحالة:

- 1- تفهم الموضوع و آثاره على عناصره المتأثره به.
  - 2- معرفة موقف الأفراد من الموضوع.
  - 3- تبصير المبحوثين الى ذاتهم ومستقبلهم.

- 4- تحديد كل العوامل، والعناصر المؤثرة والمتأثرة بالموضوع، والكشف
   عن الأسباب المتداخلة في الحالة وإيجاد حلول لها.
  - 5- تهدف الى معرفة الجوهر من خلال ملاحظة ومشاهدة السلوك.
- 6- اشراك المبحوث في التعرف على حالته وتوليد الرغبة لديه بما يحفزه للبحث عن حلول.
  - 7- إنها تهدف الى الاصلاح وليس للمساعدة.

# مصادر دراسة الحالة:

تتقسم مصادر جمع المعلومات الى مصادر بشرية، ومصادر مكتوبة.

#### أولا - المصادر البشرية:

وهم المستهدفون بالدراسة سواء كانوا ذوى علاقة مباشرة بالموضوع، أو بالشخص المرتكب للفعل ، فقد يكون المصدر فرداً، أو اثنين، أو أسرة، أو الرفاق، أو الجيران، أو الطبيب، والمحامى، والمدرس. وقد يكونوا جميعا مصادر للدراسة وخاصة اذا كانت الحالة سرقة، وأن السارق يقرأ ويعمل في وقت واحد، وأن له قضية، وأننا نحتاج الى معرفة التشويهات والاعاقات التي يعاني منها مما يستوجب مقابلة بعض أفراد أسرته، ورفاقه سواء في المدرسة أو في العمل، وجيرانه، ومدرسيه، والطبيب المختص، والمحامي الذي يتابع قضيته.

### ثانيا - المصادر المكتوية:

وهى الدلائل المثبتة للحقائق، والشواهد الدالمة على أفعال أو نوايا يمكن القيام بها. وهذه المصادر هلى الوثائق العاملة والخاصلة، والشهائد والتقارير المعتمدة، والسير الخاصلة، والمذكرات الخاصلة وهذه المصادر قد تكون من جهات رسمية وبالتالى يستوجب اعتمادها

حتى لا يحدث التزوير فيها، وقد تكون شخصية وتقبل كما هى، على أن تعرض للنقد الداخلى، والخارجى من أجل سلمة محتوياتها والتفسيرات المترتبة عليها.

### وسائل دراسة الحالة:

تعتمد دراسة الحالة على أهم الوسائل العلمية في تجميع وتحليل المعلومات والبيانات، وهي: المقابلة التي تمكن الباحث من تقديم أسئلته، واستفساراته للمبحوث عن نفسه أو عن الموضوع المتعلق به. ثم الملاحظة لما يقوله أو يفعله المبحوث أو ما تثبته المصادر المكتوبة.

والمشاهدة العلمية سواء عن قرب مباشر، أو غير مباشر وأعنى بالقرب المباشر هو الدور الذى يقوم به الباحث المشاهد ويعرفه المبحوث، أما بالقرب غير المباشر فهو ما لم يعرفه المبحوث ويقوم به الباحث من خلال اشتراك المبحوث سواء كان فردا أو أكثر في مناشط أو أعمال لمعرفة التغيرات التي تحدث على سلوكه في وسط جماعة.

ثم تأتى أهمية الاستبيان وخاصسة إذا كان مصحوبا بالمقابلة، والذى تحدده ظروف الدراسة وذلك إذا كانت الحالة جماعية. وقد يلتجىء الباحث أثناء إجراء عملية المقابلة لاستخدام الأساليب الاسقاطية خاصة مع الشواذ والمجرمين.

وكثيرا ما تتداخل هذه الوسائل في دراسة حالة واحدة سواء كانت فردية، أو ثنائية، أو جماعية، أو مجتمعة وذلك حسب متطلبات الموضوع، والظرف الزماني والمكاني للحالة.

# أنواع دراسة الحالة:

تنقسم در اسة الحالة الى أربعة أنواع سواء من حيث المجال البشرى أو من حيث الموضوع، وتشتمل كل حالة على جوانب إيجابية وجوانب سلبية كما هو مبين وفق الآتى:

أولا - من حيث المجال البشرى: ويقصد به عدد الأفراد المشتركين في الحالة، فقد يكون فرداً واحداً، أو اثنان، أو جماعة، وقد يكون مجتمعا سواء خان مجتمعا محليا أو مجتمعا عاما.

أأنيا - من حيث الموضوع: وتنقسم الى أربعة أنواع هي:

- 1- حالات فردية: وهى الحالة التى تختص بشخص واحد ولم تكن مركبة فى تداخل أو اشتراك مع آخرين أو شخص آخر، وتنقسم الى جزئين:
- أ حالات فردية سالبة: مثل حالة انتحار، وحالة تزوير، أو سرقة، أو أى نوع من أنواع الانحراف الشاذ.
- ب حالات فردیة موجبة: مثل حالة جهاد، وحالة قیادة، وحالـة فوز علمی أو ریاضی أو فنی.
- 2- حالات ثنائية: وهى الحالات التى تشترك فيها عناصر الوجود الحى مصداقاً لقوله تعالى: "ومن كل شيء خلقنا زوجين لعكم تذكرون"(14). ومع أن هذه الآية تعنى الذكر والأنثى إلا أن الحالات الثنائية لا تقتصر عليهما فقط فقد تكون الحالة بين نوع واحد، وقد تكون بين النوعين.

<sup>(14)</sup> الذاريات ، الآية 49.

فقد تكون الحالة بين الزوج وزوجته، أو الصديق وصديقته، وقد تكون بين الرجال والنساء، أو دولة ودولة أخرى. حالة بين طرفين، وقد تكون بين دينين أو لونين أو أمتين كلها حالات ثنائية وتنقسم هي الأخرى إلى جزأين:

- أ حالات سالبة: مثل الطلاق، والصدراع والاقتشال، والسرقة،
   والكذب والانحراف.
- ب حالات ثنائية موجبة: مثل الحب، والزواج، والانسجام، والتوافق والاتحاد، والتعاون، والوفاء، والتكامل.
- 3- حالات جماعية: وهى الحالات التى يتأثر بها أكثر من اثنين وتعود نتائجها عليهم، فتكون الحالة واحدة والأسباب مختلفة كحالات الدراسة، وحالات الجيرة، والمناشط، والجمعيات وحالات الرفقة، وحالات العمل، وتنقسم الى جزئين:
- أ حالات جماعية سالبة: مثل حالة تعاطى المخدرات،
   وتعاطى المسكرات، والهروب من العمل والهروب من المدرسة، والهروب من المعسكرات، وتكوين عصابات للسرقة والسطو.
- ب حالات جماعية ايجابية: مثل التعاون بين جماعات المناشط الرياضية والفنية، والموسيقية، والمسرحية، والجمالية، والكشفية. وحالات التافس التي تساهم في اكتشاف الموهوبين والمتقوقين. والعمل التطوعي الذي يساهم في اصحاح البيئة، وزيادة الانتاج. وحالات إحياء الأفسراح وحالات التآزر في المآتم.

- 4- حالات مجتمعية: وهي الحالات التي تحدث على مستوى المجتمع المحلى والمجتمع العام كوحدة واحدة وتؤثر على أفراده حسب الموضوع المتعلق بهم في المجالات السياسية، والاقتصاديسة، والتعليمية، والصحية والفنية والاجتماعية بشكل عام، وتتقسم الى جزأين:
- أ حالات مجتمعة سالبة: مثل التحزب، والتعصيب، والطبقية والمجاعة، وتدنى المستوى التعليمي والصحي، وتدني مستوى الدخل والانحلال.
- ب حالات مجتمعية إيجابية: مثل ممارسة الديمقر اطية، الحرية والمساواة، وزيادة الدخل العام، وارتفاع المستوى التعليمي، والصحى، والفنى، والتعاون والوحدة.

### مميزات دراسة الحالة:

- -1 تمكن الباحث من تكوين علاقات مهنية مع المبحوث.
  - 2- أن نتائجها لا يجوز فيها التعميم.
- 3- تعطى للباحث فرصة للتحقق من المعلومات، والبيانات من خلال النتبع والمقابلات المتكررة للحالات المطولة والمكانية استخدام المشاهدة والملحظة والرجوع الى الوثائق أثناء الدراسة والتشخيص.
  - 4- تعتبر من الأدوات المهمة في دراسة عمليات التغير الاجتماعي.
    - 5- تمكن الباحث من دراسة الموضوع دراسة متكاملة.
    - 6- تعتبر المبحوث شريكا أساسيا مع الباحث في اصلاح حالته.
  - 7- تلتزم بتتبع المبادىء العلمية في التعامل مع الأفراد وحالاتهم الخاصة.

- 8- انها تمتاز بالمرونة في تجميع المعلومات من خلال استعمال وسيلة المقابلة ولا تعتمد على الاستفسارات الجامدة والأسئلة الجاهزة مسبقا قبل التعرف على نوع الحالة ومؤثراتها الأساسية والثانوية.
- 9- انها تمكن الباحث من اختبار المواقف، والنظم، والأشخاص بالنتبع الدقيق للحالات المدروسة.
  - 10 عدم التسليم بكل ما يشاهد، أو يلاحظ، أو يقال، أو يكتب.

### عيوب دراسة الحالة:

- 1- أنها تحتاج الى وقت كثير وجهد كبير.
- 2- يصعب عن طريقها در اسة الدجتمع كثير العدد إذا استهدفت التشخيص والعلاج واستعملت وسائلها الهامة في تجميع البيانات والمعلومات.
- 3- أنها تحتاج الى خبرة وتدريب فائق لكى تحقق تعاملا ونتائج ناجحة مع الحالات الفردية، والثنائية والجماعية، والمجتمعية.
- 4- نتيجة الزمن المتعلق بتاريخ الحالة فقد ينسى المبحوث بعض المعلومات،
   والبيانات الهامة في استكمال دراسة الحالة.
- 5- قد يكون المبحوث أصم وأبكم ولا يجيد أو يعرف اللغة الحركية الخاصـة
   بهذه الفئة.
- 6- قد تتأثر الحالة بالجوانب الشخصية للباحث كأن يكون الباحث ذكرا والمبحوثة فتاة جميلة أو بالعكس، فقد تتأثر الحالة بالجوانب العاطفية ويتم اهمال الجانب المهنى.

# القصل السابع الاستبيان

# الإستبيان:

يعتبر الإستبيان احد الوسائل التي يعتمد عليها الباحث في تجميع البيانات والمعلومات من مصادرها، ويعتمد الاستبيان على استنطاق الناس المستهدفين بالبحث من اجل الحصول على إجاباتهم عن الموضوع والتي يتوقع الباحث أنها شافية بالتمام، مما يجعله يعمم احكامه من خلال النتائج المتوصل اليها على اخرين لم يشتركو في الاستنطاق الاستبياني، ونتساءل هل الاستبيان يمثل الباحث؟ ام يمثل موضوع البحث؟ ام يمثل المبحوثين؟، وهل يكون الباحث صادقا فيما يطرحه علينا أو يقوله لنا؟.

إن الإجابة على هذه الأسئلة المركبة قد لانجد لها سندا من اليقين، لأن الإستبيان اذا كان هو الممثل لموضوع البحث، اذن ما هى الوسيلة التى ربطت بينهما؟. واذا كان الموضوع هو الجهاد، أو الحرية، أو الطلاق، كيف يمكن للاستبيان أن يمثل ذلك اذا اجزنا انه وسيلة استنطاق الناس المستهدفين بالبحث؟. ويما أن هذه المواضيع ليست بناطقة، فكيف يمكن للاستبيان أن يمثلها؟. اذن الاستبيان لا يمكن أن يمثل الموضوع. ولعل البعض يتحفز مسرعا بأن يجيب انه يمثل المبحوثين باعتبارهم مصدر المعلومات المراد التعرف عليها من قبل الباحث أو الجهة المشرفة على البحث، أو الراغبة في نتائجه، ولكن نتساءل هل المبحوثين هم الذين صاغوا استمارة الاستبيان؟. اذا كان كذلك فانها تمثلهم، وإذا لم فانها لم. ويما أن المبحوثين هم مصدادر المعلومات ومكمنها أذن هم المثلون للموضوع، ويما أنهم هم المثلون للموضوع اذن هل يكتمل دورهم وفق رؤية الباحث وحسب صياغته لأسئلة الاستبيان؟. لا اعتقد ذلك ! ويما أننا لا نعتقد في ذلك، أذن الأستبيان لايمكن أن يمثل الموضوع و لا يمكن أن يمثل المبحوثين ولكنه يمثل توقعات الباحث عن الموضوع.

اذن الاستبيان هو مجموعة من الأسئلة التي يطرحها الباحث على المبحوثين وفق توقعاته للموضوع. والاجابة تكون حسب توقعات الباحث التي صاغها في استفسارات محددة. وهذا ليس بالضرورة ان يكون صوابا، لان الصواب ينبع من المصادر التي تلم بالموضوع وتعايشه، لا من توقعات الباحث الذي لم يعرف حقيقة الموضوع، ويود ان يعرف عنه، وإذا تساءل غيرنا هل نعني بذلك الاستغناء عن الإستبيان؟ لا يقصد الإستغناء عنه، ولكن يقصد تطويره، من خلال مشاركة المصادر المستهدفة بالدراسة، أو البحث في اثارة الأسئلة مع الباحث قبل صياغته للاستمارة صياغة نهائية، وذلك عن طريق اجراء مقابلات استطلاعية من قبل الباحث على المجتمع المراد التعرف عليه أو على مشاكله وظواهره من خلال الموضوع، ثم بعد ذلك يتم اعداد استمارة البحث وفق الخطوط العريضة التي اشار اليها المجتمع، والتي استبطها أو استوضحها الباحث منهم.

وعليه لولا المصادر ما كان هناك موضوع، وعرفنا الموضوع بوجود المصادر. وبما أن معرفة الموضوع بالمصادر، اذن ما دور الباحث، ووسيلة الاستبيان في ذلك؟. إن الباحث كالسائق، والوسيلة كالسيارة والمصادر هم الناس الذين يود الباحث السفر اليهم ليشاركهم أفراحهم أو احزانهم وذلك حسب الموضوع. والذي تم التعرف عليه من خلال الناس.ودرجة توترهم، أو تفاعلهم، أو فرحتهم، وبناء على هذا فان الضرورة أوجدت الباحث الماهر المرخص له من اجل سلامته وسلامة الركاب الذين قد يسافرون معه، أو المارة في الطرقات، وبما اننا نتحدث عن البحث فان الضرورة المنهجية تمتوجب وجود الباحث لكي يظهر البحث في فستانه اللائق به يتفصيلته الجميلة، التي تظهر الجسم الاجتماعي، في سترة تزيده زينة، وجمالا. إذن المصدر البحث العلمي يستوجب باحثا، ومصدرا، وموضوعا، ووسيلة. إلا ان المصدر

"منبع المعلومات " قد يكون بشرا،وقد لا يكون، اذا كان بشرا كانت الوسيلة ضرورية، واذا كان كتابة " وثيقة، أو مخطوطا " كان المصدر محمولا بالوسيلة، ولا يحتاج الا للتحقيق،أو التفسير،أو لعرضه كشواهد البات للموضوع. والموضوع دائما حي اما مجتمع الموضوع أو أفراده (المصدز) قد لايكونوا موجودين. فالجهاد، أو الزواج،أو الانحراف،أو الفلسفة،أو التاريخ دائما احياء. اما القائمون بها، أومرتكبوها، قد لا يكونون احياء، مع ان بعضهم احياء عند ربهم يرزقون، ونحن لم نرهم في عالم الوجود (عالم المشاهدة )الا ان اعمالهم حية، ويمكن الاقتداء بها، وأفكارهم يمكن قياسها والتحقق منها والأستشهاد بها،أو انتقادها وضحدها بأفكار اكثر دقة وعلمية. ولهذا الاستبيان قد لايمثل مصادر المعلومات على الإطلاق، بل يكون عاجزًا عن التعرف عليها مباشرة. فإذا أخذنا جهاد عمر المختار كموضوع بحث، فانه بالإمكان التعرف على جهاده،من خلال الوثائق،والمخطوطات التي كتبها،أو التي كتبها انصاره ورفاقه في الجهاد، أو اعتراف بها أعداؤه، عندما تتوفر بين يدى الباحث، وفي هذه الحالة لاداعي لاختيار وسيلة الإستبيان اذا لم يكن عمر المختار ورفاقه احياء. بل قد يستفيد الباحث من اختصار مرحلة تحديد الوسيلة واستعمالها، والإبتعاد عن الاخطاء التي هي كشيرة وتعلق بالاستبيان. ويكون الباحث مباشرة مع المصدر المتحد بالوسيلة،ويكون البحث ثريا وغنيا بالحقائق ويصبح في صدارة البحوث العلمية القيمة التي تأخذ مكانها بين ما تقدم وما تأخر عنها.

اما اذا استهدف الباحث بالإستبيان تجميع المعلومات من سكان الجبل الأخضر الدين تربى معهم جهاد عمر المختار ورفاقه الأبطال، فان الإستبيان في هذه الحالة لايمثل مصادر المعلومات وهم المجاهدون، بل قد يمثل انطباع سكان الجبل الاخضر عن الفعل والمصدر الذي غاب عن انظار المجتمع، مع

انه باقيا في ذاكرتهم فتكون النتيجة. المحققة بالإستبيان هي انطباعات وليست حقائق.

واذا تساعل البعض عن العلاقة بين الإستبيان والعينة؟ فتكون الإجابة لم تكن هناك خصوصية بينهما لأن الاولى وسيلة فقط، والثانية وسيلة ومصدر. وسيلة باعتبارها تقيد في اعطاء موشرات عن المجتمع، وهذه المؤشرات قد تقترب، وقد تبتعد عن الحقيقة، وتكون مصدرا عندما لاتعمم نتائجها على الخرين لم يشتركوا في الاستنطاق الإستبياني، وفرق كبير بين المجتمع، والعينة فالاول مصدر علمي ومعرفي له مصادق الاثبات، والشاني جزء من المصدر ووسيلة التعرف على منطلقاته واتجاهاته ومؤشراته. فعن طريق العينات يمكن الاقتراب من المجتمع أو التوجه اليه من اجل التعرف عنه، وعليه، وإذا تم التوجه الى المجتمع مباشرة بدون العينة تكون عين الصدواب في الطريق الصحيح، والمعلومات المتحصل عليها بالاستبيان لها مصادق. اما اذا توجه الباحث بالاستبيان الى العينة، فانه يتحصل على معلومات، ولكنها قد لاتكون لها مصادق، وبما ان العلم هو البحث عن الحقيقة، فالحقيقة مرة اذا قات العينة التي تعمم نتائجها، لايمكن أن تكون لمعلوماتها مصادق المجتمع عندما يستهدف بالبحث والدراسة مباشرة، دون توسط العينة.

وعليه لم يرتبط الإستبيان بالعينة من حيث الظرورة البحثية، بل البذى يرتبط بها من هذه النظرة، هو الباحث الذى يود الخروج من موضوع بحثه باى شكل من الاشكال، وبابسط الطرق والوسائل بغض النظر عن الاهمية العلمية التى تستوجب الاهتمام وعدم التملص منها. والإستبيان وسيلة تتحدد اهميته، باهمية من يستعمله، والهدف الذى يود الوصول اليه.

اذن ماهو الاستبيان؟. انه وسيلة الباحث لأستقراء المجتمع، والعينة، واستيضاحهم عما يلمون به من معرفة عن الموضوع، وذلك لتبيان مالم

نعرفه ليكون حاضرا من خلال برهنة ومشاهدة الاخرين. اذن الإستبيان: وسيلة استيضاح لمعرفة سبيل مجتمع الدراسة، سواء كان مجتمعا سويا، أو غير سوى، يقول الله تعالى: "وكذلك نقصل الايات ولنستبين سبيل المجرمين "(1). والاستبيان سبيل المجرمين قد يختار الباحث الإستبيان، ويحدده في استمارة تحتوى على مجموعة من الأسئلة التي تمس الموضوع بشكل مباشر، على ان تكون الاجابات المرتقبة برضاء المبحوثين دون اجراء اى تعسف معهم، ويتم التوصل الى المعلومات بالرضاء، عن طريق اتباع اساليب البحث العلمي ومناهجه، وهكذا يكون الإستبيان من اجل استيضاح الأراء، والاتجاهات، والانحرافات، والانتاج، والابداع، والتاثير والتاثر بين الأفراد، والجماعات، والمجتمعات، والاستبيان قد يكون لفظيا، وقد يكون منصورا، فالأول للكبار والمتعملمين، والثاني للصغار وغير المتعلمين، والاستبيان المصور له ميزة التشويق ويساعد على التوليد العقلى والفكرى، وقد استخدم هذا النوع من الإستبيان هوريتز Horwits.في در استه لتطوير الاتجاهات الاجتماعية عند الاطفال، ومحدودي القدرة على القراءة والكتابة وكذلك استخدمه شوارتس Schuratz. في در استه لديناميات التفاعل بين الاطفال (2). ويفضل ان يكون الإستبيان المصور مباشر التوزيع حتى لاتتضارب التفسيرات، أو تتأثر بوجهة نطر أفراد الفريق المساعد، أو بعضا منهم. اما الإستبيان المكتوب فيوزع باحدى الطريقتين الاتبتين:

<sup>(1)</sup> الانعام، الاية 55.

<sup>(2)</sup> سمير نعيم، المنهج العلمى فى البحوث الاجتماعية. القاهرة: المكتب العربسى للأوفست، الطبعة الخامسة، 1992م، ص173.

# أولا الإستبيان المباشر:

وهو الذى يوزع باليد مباشرة من الباحث، أو الفريق المساعد له، وتتم تعبئة الأستمارة مباشرة من قبل المبحوثين، ويتم توضيح اى استفسار، أو اى لبس يطرح من المبحوثين، ولهذا النوع من الاستبيان من ات ومآخذ.

# 1- ميزات الاستبيان المباشر:

- أ \_ نسبة المردود منه عالية ونسبة الفاقد منه قليلة.
- ب \_ يعطى فرصة للتاكد من ان المبحوت هو الذى يجيب على استمارة الاسئلة مباشرة.
  - ج ـ إنه اقل الوسائل تكلفة.
  - د ـ إنه أكثر الوسائل تقنينا.
- هـ .. يساعد على اعطاء معلومات وبيانات قد تكون حساسة نتيجة حدم كتابة الاسم على الاستمارة.
- و ـ انه لايحتاج الى وقت كبير وعدد كثير من المساعدين البحاث، مع انه يسمح في نفس الوقت بجمع معلومات من اعداد كثيرة.

### 2- المآخذ على الإستبيان المباشر:

- أ \_ لا يصلح مع الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
- ب ... قد لايتضمن مصداقية المبحوثين، أو مصداقية بعضهم نظرا لاعتماده على الاجابات النظرية، أو اللفظية.
- ج قد تكون الاجابات غير واضحة، أو أن هناك لبسا، ولم يتم استفسار المبحوثين عنه،
- د لا يعتمد عليه في دراسة الحالات النفسية، وفي خدمة الفرد، ومع الحالات الإنحرافية، أو الشاذة.
  - حـ كثرة الأسئلة تجعل الملل في نفوس المبحوثين.

### ثانيا ـ الإستبيان غير المباشر:

و هو الذي يتم توزيعه عن طريق وسائل الاتصال الاتية :

#### 1 ـ البريد المرسل:

ويتم اختيار هذه الوسيلة في حالة انتشار أفراد المجتمع، أو أفراد العينة في مناطق جغرافية متباعدة يصعب على الباحث الاتصال بهم مباشرة، على ان ترسل لهم استمارات الأسئلة على عناوينهم، لكى تتم الإجابة عليها، واعادتها للباحث عن طريق البريد المرسل، إلا أن لهذه الوسيلة ميزات، ومآخذ.

# أ ـ ميزات استمارة البريد المرسل :

- 1- انها تعطى فرصا كافية للمبحوثين للإجابة على الأسئلة
   واختيار الوقت المناسب لهم.
- 2 ـ تساعد على الحصول على معلومات قد تكون اكثر صراحة لعدم
   معرفة المبحوثين للباحث، أو نتيجة عدم مقابلتهم معه.
  - 3 ... تمكن الباحث من اجراء دراسات واسعة جغرافيا.

# ب \_ عيوب استمارة البريد المرسل:

- 1- قلة العائد منه حتى ولو اتخذ الباحث بعض التحوطات التى يتوقع انها تقال نسبة هذا الفاقد، مثل احالة الاظرف والطوابع البريدية مع استمارة الإستبيان المرسل للمبحوثين كمحاولة ضمان لاعادتها.
- 2- قد يكون بعض المبحوثين لايجيدون القراءة والكتابة ممايجعلهم لايولون اهتماما للإستمارة.

- 3- قد لايستوعب بعض المبحوثين المفاهيم والعبارات الواردة في الإستمارة نظر البساطة مستواهم الثقافي والتعليمي، وأن بعض المفاهيم تعطي أكثر من معني.
- 4- قد يستعين المبحوث باخرين في الاجابة على استمارة الإستبيان،
   و بالتالي تكون المعلومات المتحصل عليها خالية المصداقية.
- 5- قد يغير بعض المبحوثين عناوينهم نتيجة ظروف العمل أو الحاجة أو المصلحة الشخصية وبالتالى لم تصلى بعض الإستمارات المرسلة الى الأفراد المستهدفين بالبحث.
- 6- لايمكن التأكد من صدق الاستجابات ولايتمكن الباحث من استقراء ردود أفعال المبحوثين كما لوكانت الوسيلة المستعملة هي المقابلة.
  - 7- لم يكن لكل ا فراد المجتمع عناوين بريدية.

#### 2 ــ الإستبيان عن طريق الهاتف:

وهو الذى يتم من خلاله الاتصال بالمبحوثين وطرح اسئلة الأستمارة عليهم وكتابة ما يجيبون به على الباحث، أو الفريق المساعد له فى حالة وجود فريق مساعد لاختصار الوقت والجهد على الباحث. وبالتاكيد ان لهذا النوع ميزات وعيوب ينبغى الاشارة اليها وهى :

# أ\_ ميزات الاستبيان الهاتفي :

- 1- يمكن الباحث من الاتصال بالمبحوثين في اماكنهم وعلى انفراد هاتفي.
- 2- يعطى فرصة للمبحوث بان يستفسر عن اى لبس، أو غموض ويعطى فرصة للباحث للتوضيح.

3- تندمج مع وسيلة الاتصال الهاتفى وسيلة المقابلة غير المباشرة (التي لم تكن وجهالوجه) والتي قد تسمح بتفاعل بين الباحث والمبحوث مما يساعد على اعطاء معلومات اكثر اهمية.

# ب \_ عيوب الإستبيان الهاتفي:

- 1- قد يتم الإتصال، ولكن قد لايكون المجيب هو الشخص المقصود . بالبحث، أو المعنى بالدراسة، ويجيب على الأسئلة وهو منتحل لشخصية المبحوث،
- 2- قد يكون وقت الاتصال الهاتفى غير مناسب للمبحوث كأن يكون وقت الإتصال، المبحوث يعانى من مرض، أو انه فى ماتم لأحد القاربه، أوفى حفلة عرس، أو اثناء تأدية واجب، وقد يكرر الباحث الإتصال ثانية بالمبحوث وقد تتكرر معه الظروف هى الأخرى.
- 3- قد تكون فترة الاتصال الهاتفى ان خطوط الهاتف تعانى من عطب فني،
- 4- قد يكون المبحوث الذى وقع عليه الإختيار اصم وابكم، أو انه ضعيف السمع.
- 5- قد يشك المبحوث في مصداقية الباحث، ويتحسس من كيفيسة حصوله على رقم هاتفه. حتى وأن اجابه عن طريق الدليل العام.
- 6- قد يعتقد المبحوث ان الباحث سفيه ويريد من وراء ذلك المعاكسة
  - 7- قد يعتقد المبحوث ان الباحث يتجسس عليه.

ويلاحظ بشكل عام أن البحوث عن طريق الهاتف لاتصلح لدراسة المجتمع لاعتبار ان المجتمع لم يكن بكامله يمتلك وسيلة الاتصسال الهاتفي.

#### 3- الإستبيان عن طريق الصحف والمجلات:

تطبع استمارة الاستبيان على إحدى الصحف، أو المجلات بحيث تكون في متناول الجميع خاصة في دراسة المواضيع العامة، لاستطلاع الراى العام، أو لمعرفة المؤشرات التي تغيد في اجراء بحوث أو دراسات اخرى، وتتداخل وسيلة البريد مع الصحف والمجلات من حيث ان توزيع الصحف قد يكون بريديا، وإن ترجيع اجابات المبحوثين على استلة الاستبيان الموزع عن طريق الصحف والمجلات يكون من خلال البريد، وعليه تكون ميزات البريد وعيوبه عالقة بهذه الوسيلة. الى جانب عيوب وميزات الاستبيان المطبوع في

# أ – ميزات الاستبيان الموزع عن طريق الصحف والمجلات :

1 - إنه سريع التوزيع والإنتشار.

الصحف والمجلات وهي:

- 2 \_ إنه اختصار للوقت والجهد.
  - 3 \_ إنه لم يكن مكلفا كثيرا.

# ب \_ عيوب الإستبيان الموزع عن طريق الصحف والمجلات :

- 1- قد لاتوزع الصحف والمجلات في كل المناطق، وبالتالي لاتفيد في اجراء بحوث ودراسات عامة.
  - 2- لم يكن كل أفراد المجتمع قادرين على القراءة والكتابة.
  - 3- لم يكن كل أفراد المجتمع مطلعين على الصحف والمجلات.
- 4- قد تكون اسئلة الإستمارة تحتوى على أخطاء مطبعية ولم تراجع من قبل الباحث قبل توزيعها.
- 5- إنه لم يفد في التحليل الفسى والتكيف الاجتماعي وفي در اسعة الحالات الخاصة.

#### 4- نشر وعرض الإستبيان عن طريق الاذاعتين المسموعة والمرئية:

هذه الأنواع من الأستبيانات تقوم بها الدول والشركات الكبرى، التى تود استطلاع الراى العام عن انتاج معين، أو برامج معينة. ومع ان وسيلة الاذاعتين كثيرة الانتشار والبرامج من خلالهما اسرع انتشارا، الا انه يؤخذ عليها ان أوقات عرض الإستبيان قد لاتكون مناسبة حتى وان عرض فى أوقات مختلفة لان المجتمع كثير المهن والحرف التى قد تجعل الكثيرين منه خارج المنزل ساعات عرض الاستبيان سواء فى الصناعة، أو الزراعة أو التجارة، أو السفر خارج البلاد، ونتيجة لذلك تختلف ساعات الراحة من مواطن لاخر حسب طبيعة عمله، وظروفه الإجتماعية والصحية والنفسية التى قد لاتسمح له بالاستماع لمثل هذه النوعية من البحوث.

يلاحظ على كل ما تقدم من وسائل الاستبيان ان المآخد اكثر من الميزات مما يجعلنا نقول ان القصور يصاحب وسيلة الاستبيان اذا ماقورن بوسيلة المقابلة. وإن الالتجاء اليها نتيجة الميزات التى ذكرناها لم يجعل الدراسات النفسية والإجتماعية على درجة عالية من المصداقية، وجعلها تراوح فى مطها نتيجة تركيزها على بعض الوسائل، وبعض المناهج التى لاتلائم طبيعتها، لأن للعلوم الإجتماعية اساليب وطرقا تختلف عن اساليب، البحث العلمى فى العلوم الطبيعية، وبالتالى محاكاة العلوم الإجتماعية والانسانية للعلوم الطبيعية، باخذ اساليبها ووسائلها، لا يمكن ان يحقق لها التقدم فى المجال الإنسانى والمعرفى، بل تصبح كالببغاء تقلد ما تسمعه أو تراه فقط، لأن التعامل مع الماديات يختلف عن التعامل مع الاحاسيس والمشاعر، والعواطف، والامانى، وانه من الممكن التضحية بالماديات عند التجريب عليها، ومن غير الممكن اخضاع الإنسان للتجربة، وقبول التضحية به،

وتقدمت العلوم الطبيعية بخطا ثابتة وسريعة لاستعمالها وسائل واساليب تتمشى وطبيعة المبحوث فيه والمبحوث عنه.

وهكذا يمكن تحقيق النقدم العلمي في مجالات العلوم الإجتماعية والانسانية عندما تلتزم باختيارات منهجية ووسائل تتمشى وطبيعة الإنسان لاطبيعة المادة، طبيعة الحاس، لا طبيعة المحسوس به.

# انواع الإستبيان من حيث صياغة أسئلة الاستمارة:

ينقسم الإستبيان من حيث صياغة استلة الإستمارة الى الأتواع الاتية:

- 1- الأسئلة المفتوحة زوهى التسى لاتحد من اجابة المبحوث، بل تترك له حرية الأجابة وفق السؤال المطروح عليه، وهى المتضمنة لأسئلة لمساذا؟ وكيف؟، واشرح، وعبر، كاسلوب أمر يتطلب اجابات مفتوحة.
- 2- الأسئلة المقفلة: وهي التي تتطلب اجابات محدودة من المبحوث بنعم، أو لا، اعترف أو لا اعترف، اى انها تقتصر على احد الإجابتين: الإثبات أو النفى ويقتصر استفهامها على الأداة هل؟.
- 3- الأسئلة محدودة الاجابية: هي الأسئلة التي يصوغ اليها الباحث مجموعة من الإجابات ويترك حرية الإختيار للمبحوث وحسبما يتوقعه مناسبا أو ملائما من اجابات، مثال الصيغة الاتية: لدينا بعض العوامل التي نعتقد انها تودي الي ضعف المستوى التحصيلي للطلبة في مرحلة التعليم المتوسط. المطلوب تحديد درجة هذه العوامل، هل انها تؤثر بدرجة كبيرة، أو بدرجة متوسطة، أو بدرجة اقل؟.

أ - عدم كفاءة المدرس بدرجة كبيرة متوسطة الل ب- التركيز على الطريقة التقليدية (التلقين) بدرجة كبيرة متوسطة الل ج -عدم استعمال وسائل الايضاح بدرجة كبيرة متوسطة الل

| اهل                                                                 | متوسطه   | رجه عبيرة  | يد          | . – عدم ملاءمة المقررات للطلبة              |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------------------------------------|
| أقل                                                                 | متوسطة   | رجة كبيرة  | عملی ید     | ه . تغلب الجانب النظرى على الجانب اا        |
| أقل                                                                 | متوسطة   | رجة كبيرة  | ئد          | و ـ عدم توفر الضبط الإدارى بالمدرسة         |
| أقل                                                                 | متوسطة   | رجة كبيرة  | ئد          | ز_ عدم توفر المعامل والمختبرات              |
| إقل (3)                                                             | متوسطة   | رجة كبيرة  | ىرة پد      | ح-عدم ترابط المناهج السابقة مع الحاض        |
| المقسفلة                                                            | صيختين ا | كبة من الد | لأسئلة المر | 4- الأسئلة المقفلة المفتوحة : وهمى ا        |
| على                                                                 | ل توافق  | د مشال : 🛦 | , وقت واح   | والمفتوحة، والتي تتطلب اجابتين في           |
|                                                                     |          |            |             | منزلية التعليم؟ ولماذا؟                     |
| 5- الأسئلة المحددة المفتوحة: وهي الأسئلة التي تصحبها مجموعة من      |          |            |             |                                             |
| الإجابات الإختيارية وتذيل في النهاية باخرى تذكر. مثال : ماهي        |          |            |             |                                             |
| الجوانب التي تعتقد بأنها تفيد في تقييم المدرس اذا طلب منك ان تقيمه؟ |          |            |             |                                             |
|                                                                     | ا لاتفيد | تفيد لحد م | تفيد كثيرا  | أ – طريقة المدرس اثناء الشرح                |
|                                                                     | ا لاتفيد | تفيد لحد م | تفيد كثيرا  | ب . مقدار ما درس من المنهج المقرر           |
|                                                                     | ا لاتفيد | تفيد لحد م | تفيد كثيرا  | ج - مستوى التحصيل عند الطلبة                |
|                                                                     | ا لاتفيد | تفيد لحد م | تفيد كثيرا  | د ـ علاقة المدرس بالطلبة                    |
|                                                                     | ا لاتفيد | تقيد لحد م | تفيد كثيرا  | <ul> <li>المناشط المصاحبة للمادة</li> </ul> |
|                                                                     | ا لاتفيد | تفيد لحد م | تفيد كثيرا  | و ـ استعمال وسائل الإيضاح                   |
|                                                                     | ا لاتفيد | تفيد لحد م | تفيد كثيرا  | ز ـ التعاون مع الادارة والمفتش              |
| ••••                                                                | •••••    |            |             | ح -جوانب اخرى تذكر                          |
| .(4)                                                                |          |            |             |                                             |
|                                                                     |          |            |             |                                             |

<sup>(3)</sup> عقيل حسين عقيل، وآخرون، دراسة ميدانة عن مستوى التحصيل لطلبة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس. طرابلس: اللجنة الشعبية للتعليم، 1989م، ص 213.

<sup>( 4 )</sup> المصدر السابق، ص 222.

إن تحديد نوع الإستبيان يرتبط بطبيعة المشكلة ونوع الحالة ونوع المبحوثين المستهدفين بالبحث، فالبحوث الاجتماعية والانسانية، لم تكن مقولبة بصورة واحدة، فما تتطلبه دراسة الحالة في خدمة الفرد وعلم النفس، يختلف عما تتطلبه دراسة المجتمع، ونتيجة اختلاف طبيعة كل حالة عن الاخرى، فإن ذلك يستوجب مراعات كل الفروق الفردية، والجماعية، والمجتمعية قبل تحديد الإستبيان.

## شروط الإستبيان:

مع أن للإستبيان ميزات وعيوب إلا إننا إذا اردنا استعماله، أو اذا استوجب الموضوع اختياره في تجميع المعلومات، فينبغي مراعاة الآتي:

- 1- أن يصاغ الاستبيان بلغة واضحة واسلوب غير ممل.
- 2- ان يطبع ويراجع بعد طباعته ثم يصحح إذا وجد داعيا لذلك ويطبع من جديد، ثم يوزع.
  - 3- ألايكون مطولا حتى لايمل المبحوثون من ملئه باشتياق.
- 4- ينبغى أن يجرب على مجموعة من الأفراد قبل توزيعه النهائى على مجتمع البحث، كاختبار له من حيث نجاح اشتراطاته وبما يحقق اهدافه العلمية، على ان يكون الأفراد من مجتمع الدراسة.
  - 5- ألايوزع في أوقات غير مناسبة للمبحوثين.
- ان تراعى اهمية الظرف المكانى عند توزيعه، بحيث يكون مناسبا لطبيعة البحث وطبيعة المبحوثين.

# الخطوات التي تحقر المبحوثتين على تعبئة الاستمارة:

- 1- أن يحس المبحوثون بفلسفة الاستبيان وفلسفة البحث.
  - 2- أن يوضح الباحث اهداف البحث للمبحوثين.
- 3- أن لايحمل المبحوثين باي تكاليف بريدية أو غيرها.
- النام المبحوثين اسباب اختيارهم كأفراد اساسيين للبحث.
- 5- أن تذكر لهم الجهة التي تدعم البحث ان وجدت، أو الجهة التي ترتقب نتائجه.
  - 6- أن لايطلب الباحث كتابة الاسم على الإستمارة قدر الامكان.
  - 7- أن يراعى الوقت المناسب للمبحوثين اثناء توزيع الإستمارة.

# الفصل الثامن الملاحظة والمشاهدة

# الملاحظة والمشاهدة:

تعتبر الملاحظة، والمشاهدة من الأدوات الهامة في البحث العلمي عندما تكون قابلة للتحقق منها، والملاحظة ليست هي المشاهدة مع أنهما يتداخلان كثيرا. إلا أن الحديث عن الملاحظة لا يعنى تطابق مفهومها مع ما تعنيه المشاهدة، في الوقت الذي تشتمل فيه الملاحظة على المشاهدة باعتبار ها جزءا منها. مما يجعل الحديث عن المشاهدة لا يفي بأغراض الملاحظة ومضامينها بمحفالمشاهدة هي الوقوف عن كثب على الشيء المراد رؤيته، لأنها مقتصرة على العين في مشاهدة الأشكال والأفعال. وتمكّن الباحث من الوصف لما يشاهده . المالحظة هي الربط بين المشاهد، والمسموع، لأنها الأداة المستعملة لحاستي السمع، والبصر، والعقل في وقت واحد، فيلاحظ الانسان بأذنيه كما يلاحظ بعينيه، ولكنه لا يستطيع المشاهدة بحاسة السمع. والملاحظة تشتمل على لحظة حدوث الشيء فيلاحظ في حينها ( وقت حدوث الفعل) وهذه قد تكون عن رؤية، وقد تكون عن استماع مباشر واع ومقصمود، وتتفق المشاهدة، والملاحظة على أهمية الحضور، لكى تتم عملية الرؤية المباشرة للمصدر ذي العلاقة بالموضوع. إن المشاهدة تحتوى على المعاينة بالعين للشيء بالمشاهدة، وذلك عن طريق تفحصه ككل، وكجزء بنظرة ناقدة. أى إن المعاينة بالمشاهدة تتم للأشكال، والصور، والأجسام، وحركتها والتعرف على مكوناتها، ( الأجزاء المتكونة منها )، أي التعرف على كل ما يمكن تصويره، أو رسمه. أما المعاينة السماعية فلا تحدث للأشكال والصور بل تهتم بمعاينة المسموع، أو المقروء، وهي الأداة القادرة على التمييز بين الصدق، واللغو. فعن طريق المعاينة السماعية يتمكن الباحث من التعرف على العلاقات السالبة، والموجبة بين المواضيع، أو داخل كل موضوع، الأنها تتعلق

كملاحظة بجوهر الأشياء، وتستند في ذلك على المنطق، واللغة والفكر، واستنباط القوانين. لأن العين لا تشاهد الكلمات المنطوقة مع أنها تشاهد المكتوبة منها، والأذن قادرة على ملاحظة المسموع، وبمشاهدة المكتوب يمكن ملاحظة مضامينه.

والمشاهدة غير الشهادة. فالأولى تقتصر على النظر، والثانية يمكن أن تكون بالنظر، ويمكن أن تكون بالسمع أو بكليهما. وبالاستماع يمكن أن يلحظ المستمع إتجاهات، أو نوايا الطرف، أو الأطراف المستمع اليها، وحتى فاقد حاسة البصر يمكن أن يكون شاهداً، مع أنه لم يشاهد شيئا بعينيه، فإذا أنصت الى حديث جماعة تتحدث عن فلسفة التغير الاجتماعي، يمكن أن يلحظ اتجاهاتهم حول هذا الموضوع، ويلاحظ الوحدة التى بينهم، أو الاختلاف في وجهات نظرهم، إذن من شروط المشاهدة والملاحظة هو الحضور.

ويحتوى معنى الملاحظة على المتابعة الواعية بالسمع، والنظر، فإذا استمع الباحث بإنتباه لحديث المبحوث فإنه يستطيع تتبع بنات تفكيره ويستوعب مقاصده، وإذا نظر الباحث بانتباه يستطيع أن يلاحظ سلوكياته من خلال الحركة. فلو أراد الباحث أن يدرس سلوك فرد منحرف من حيث درجة تعاونه، من عدمها، وحدد وسيلة الملاحظة لسلوكه من خلال اشتراكه مع الجماعة في النشاط الرياضي، فقد يشاهد الباحث أن المنحرف يتعمد عرقلة اللاعبين، وكلما تحصل على الكرة أبعدها في غير الاتجاه الذي ينبغي أن تتجه نحوه، من خلال هذه المشاهدات يلاحظ الباحث أن المنحرف غير متعاون، وغير مهتم وغير مبال.

الله المشاهدة في حد ذاتها عابرة، ومحدودة. أما الملاحظة فهي عميقة وواسعة، وتحتوى على الاستنتاج العقلي. وعليه قد تكون المشاهدة وسيلة

هامة للملاحظة، فمن مشاهدة جماعة نشاط فني حر من أجل در اسة إتجاهاتهم فقد نجد أن أحد الأفراد يرسم وردة، أو زهرة، أو فلة، ونجد آخر يرسم رجلا على صدره، أو على إحدى ذراعيه عقرب، أو سكين، أو اخطبوط، ونجد ثالثًا يرسم فتى، وفتاة بينهما مودة، أو قلبا في وسطه فتاة، أو سيارة بركبها عروس وعروسة. هذه مشاهدات يمكن أن يلاحظ من خلالها، أن الأول يحب الجمال ويلاحظ عليه أيضا الانشراح، والمرونة، والحياة المبتهجة، ومبتسما غير عبوس، ويلاحظ على الثاني، الإتجاه الاجرامي، والانحرافي، وعدم احترام الآخرين، ويلاحظ على الثالث أن له حبيبة، وأنه يرغب في زواجها، وهي مركز اهتمامه. هذه اتجاهات ثلاثة قد يتم التعرف عليها بالملاحظة من خلال المشاهدة. ويلاحظ أيضا العمق في كل حالة من الحالات الفردية السابقة، والتي ظهرت أمامنا في البداية كمشاهدات محدودة، وإذا شاهدنا مباراة لكرة القدم، نشاهد أمامنا جماعتين وسط الملعب بنوعين من الملابس الرياضية، ومرميين للتهديف، بوسطهما حارسين، وجمهور متحمس، ونشاهد حركمة اللاعبين، وحركة تسجيل الأهداف. هذه المشاهدات التي تسترتب عليها الملاحظات، والتي تمكن الباحث الملاحظ من معرفة درجة التعاون بين اللاعبين، والمهارات الفنية لهم، ولياقتهم، وقدرة تحملهم، وعلاقتهم بالجمهور واصرارهم على الفوز، ويلاحظ أيضا علامات الهزيمة، والفوز في نهاية المباراة على أفراد الفريقين والمشجعين والمدربين حسب النتيجة لكل فريق.

إن المشاهدة تعتمد على ما تراه العين، ولكن ليس كل ما تراه العين هو حقيقة، لأن الظاهر قد لا يكون الباطن، ولذلك الاعتماد على المشاهدة في القضايا العلمية، مسألة غير يقينية فيصعب التسليم بمصداقيتها" وترى الناس سكارى وما هم بسكارى"(1) فمن مشاهدة سلوكهم قد تعتقد أنهم في حالة سكر،

<sup>(1)</sup> سورة الحج، الآية 2.

ولكن بملاحظتهم عن قرب، قد لا يكونون سكارى مع إن حركتهم فيها شبه من هذا. ويقول محمد على " (إن الاعتماد على العين في المقارنات العلمية غير كاف، وليس دقيقا، لأن إجماع الناس على حكم معين بمثل هذه الوسيلة غير ممكن)(2) مما يستوجب استعمال وسيلة الملاحظة، والمقابلة المتعمقئين في الدراسة، والتشخيص، والعلاج الذي يمكن الأفراد من آداء واجبهم الاجتماعي وفق ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات تفاديا لعيوب المشاهدات " فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال للن لم يهدني ربى لأكونن من القوم الضالين» (3). وقال تعالى: "فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما الفلت قال ياقوم الى برىء مما تشركون"(4). فمن خلال المشاهدة كان يعتقد أن القمر هو الرب، ولما غاب لاحظ أنها تفتقد لصفة الرب الواحد (الله) وهي البقاء دون غياب، بوحدانية الثبات، واعتقد مرة أخرى بأن الشمس هي الرب، فلما غابت عن المشاهدة في الليل، لاحظ أنها تغيب، ويدرى الناس وأفعالهم، وما تخفيه وتظهره صدورهم، ونتساءل هل كل ما يشاهد هو الحق بعينه؟.

من خلال العرض السابق تكون الاجابة بلا. وإذا كان كذلك كيف يحق لنا التسليم بنتائج البحوث الاجتماعية والانسانية المعتمدة على وسيلة المشاهدة. وهل يحق لنا ابعادها من ميادين البحث العلمى؟. إن ابعادها من الميدان العلمى إذا سلمنا به يعنى أننا نسلم بأهميتنا بدون حاسة البصر، وهذه

 <sup>(2)</sup> محمد على عمر: مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية . الكويت: وكالـة المطبوعات، 1978م. ص 172.

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام، الآية 77.

<sup>(4)</sup> سورة الأنعام، الآية 78.

مسألة لا يمكن الاتفاق عليها، ولا تحبذها الأنفس الطيبة، ولكن نتائج استعمالاتها لم تكن مسلمات، بل إنها تحتوى على عناصر الشك. وإذا تساءل البعض هل البحوث الميدانية في العلوم الاجتماعية والانسانية التي تعتمد على المشاهدة صادقة ويعتمد عليها؟. يجوز التصديق، ويجوز التكذيب. لأن الوسيلة المستعملة نتائجها شكية وليست يقينية. إذن هذه الدراسات قائمة على الشك. وإذا تساءل آخرون لماذا لم يكن الإيمان فيما نرى كدليل يمكن مشاهدته؟.

تكون الاجابة أن أكبر درجات الإيمان وأصدقها نتم فيما لم نر. إننا نؤمن بالله ونوحده ولا نشرك به شيئا، مع أننا لم نره، ولم يخضع للمشاهدة، مع العلم أن الإيمان به سواء كنا نرى أو أننا نفتقد لحاسة البصر. إذن الإيمان يكون فيما نعقل، أو نتعقل وليس لما نشاهد.

ترتبط الملاحظة بالموضوع ولا تتفصل عنه، لأنها إذا انفصلت عنه تصبح غير علمية، وبدون معنى محدد لها. وترتبط بالظرف الزمانى والمكانى. فإذا افترضنا أن الموضوع هو: مدى تمسك سكان مدينة طرابلس بإرتداء الزى الوطنى، فإن ذلك يستوجب على الباحث ملاحظة، ومشاهدة سكان المدينة في أماكن مختلفة وأوقات مختلفة، وقت العمل، وأماكنه وفي المدارس، والجامعات، والمناسبات الدينية والأعياد الوطنية، والأعراس، وحفلات الختان، والمآتم، وفي الشوارع العامة، وأيام العطلات، وأماكن الترفيه. فإذا ذهب الباحث الى المصيف البلدي وشاهد المصطافين بدون زيهم الوطنى فهذا لا يعنى عدم تمسكهم به، ولكنه يعنى أن طبيعة المكان لا تستوجب لبس الزى الوطنى، بل إنه إذا شاهد أحد المواطنين يرتديه وهو مع المصطافين على الشاطىء يلاحظ عليه إخلالا بالذوق العام، وعدم احترام المصطافين على الشاطىء يلاحظ عليه إخلالا بالذوق العام، وعدم احترام المصطافين على الشاطىء يلاحظ عليه إخلالا بالذوق العام، وعدم احترام المصطافين ملى البحر القصيرة

وهو في الفصل الدراسي، أو المدرجات الجامعية فإنه يلاحظ عدم احترام الأستاذ للمكان الجامعي ولطلبة الجامعة، وتختلف المشاهدة عن الملاحظة في المثالين السابقين، الملابس تشاهد وتميز، أما الاحترام والتقيد بالذوق العام يلاحظ ولا يشاهد. وإذا ذهب الباحث الى مأتم وشاهد إمرأة ترتدى ملابس عروسة، يلاحظ أنها خارجة عن الموضوع، لأنها لم تتقيد بالظرف الزماني، والمكاني للزي الذي ترتديه، ولم تحترم المناسبة وشعور الآخرين، واذا شاهد بعض الأفراد يسبحون بالزي الوطني في المصيف العام يلاحظ عليهم عدم احترامهم للزي الوطني الذي يجب ألا تقدم له الإهانات.

أن الملاحظة تمكن الباحث من استقراء التاريخ، واستنباط العبر منه، فعن طريق ملاحظة الآثار، والنقوش، والزخارف، والوثائق يمكن التعرف على أحداث، أو حضارات قد سادت وبادت. إن معركة أحد قد دارت وانتهت من زمن المشاهدة ولكنها باقية لزمن الملحظة من خلال آثارها، وما كتب عنها. إن الرومان قد احتلوا ليبيا وطردوا منها بعد اقتتال عنيد وجهاد ثمين كل ذلك انتهى من زمن المشاهدة، لكنه بقى لزمن الملاحظة، من خلال مشاهدة الآثار الرومانية وسجلات الجهاد الليبى، والوثائق الدالة على ذلك. ولهذا الملاحظة أداة هامة تمكن الباحث من التعرف على المعلومات الظاهرة، واستنباط ما يخفى أحيانا من خلال قدرة الباحث على ربط العلاقات بين المتغيرات، والتناقضات حول القضايا المطروحة للبحث والدراسة. وتستهدف الملحظة معرفة الموضوع، وعناصره من الأفراد والمجتمعات مما يجعل الملاحظة تمكن الباحث من تفسير الموضوع، وفي هذه الحالة تختلف عن المساهدة التي تشبه آلة التصوير والنسخ لأنها تصور أو نتسخ المشاهد فقط، مما يجعلنا نقول أن صورة الشيء لا يمكن أن تكون الشيء ذاته، فإنا أختلف عن عن صورتي، صورتي، من ورق وأنا من صلصال، ويرتبط نجاح وفشل عن صورتي، صورتي، صورة وقال المن صلصال، ويرتبط نجاح وفشل

الباحث الملاحظ، أو المشاهد بقدراته، واستعداداته، ومهاراته، وخبرته، وسلامة حواسه، فكلما كان الباحث أكثر قدرة على الانتباه والفطنة كلما كانت ملاحظاته، ومشاهداته ناجحة.

يقول الدكتور ماهر عبدالقادر: (أنه لا يمكن أن ننظر لعبارات الملاحظة على أن معانيها ثابتة أو لا متغيرة. فالملاحظون البشريون هم ذاتهم شيء خاص ومختلف أشد الاختلاف عن أدوات القياس الفيزياتي، ولابد من معالجتهم بصورة مختلفة)(5).

ولا تقتصر الملاحظة على الصور والأشكال، بل تتعداها الى المعانى والألفاظ، وما يحاول أن يخفيه أو يظهره المبحوث، وهذا لا يتحقق بالمشاهدة التى تقتصر على مشاهدة الصور (المتحرك والثابت)، أن التنساقض فى الحديث، والتلعثم، والخجل، والتظاهر بالبراءة، والتظاهر بالخوف، والخوف الحقيقى، والمحبة، والتظاهر بالمحبة، والانطواء، والاكتئاب، والتشاؤم، ومحاولة إنكار الانفعال والغضب، وإظهار الفرح والمرح كل هذا لا يمكن مشاهدته ولكن من الممكن ملاحظته.

وعليه ليس كل ما يلاحظ يشاهد، ولكن كل ما يشاهد يمكن أن يلاحظ. إن قوة العلاقات بين أفراد الأسرة، أو الأمة لا يمكن مشاهدتها، ولكن بالإمكان ملاحظتها، الحرية لا يمكن مشاهدتها، ولكن من الممكن ملاحظتها. ومع أن للحرية أساليب لممارستها في سلوك عن طريق اللجان، والمؤتمرات، والبرلمانات، والجمعيات، والتنظيم الاقتصادي من خلال الملكية العامة

<sup>(5)</sup> ماهر عبدالقادر محمد: فلسفة العلوم "المشكلات المعرفية"، بيروت: دار النهضية العربية، الجزء الثاني، 1984. ص 101.

والخاصة، وديناميكية الانتاج التي يمكن مشاهدتها كتعابير عن الحرية. إلا أن التعابير المعلن عنها من قبل الحكومات من خلال المشاهدة قد لا تعبر عن ما صدق، ومن خلال الملاحظة قد يثبت عكس ما يقال أو يكتب، فعن طريقها قد تكون الحقيقة أن الدولة التي تدعي ممارسة الحرية عنن طريسق جلسات المجالس والبرلمانات التي يمكن مشاهدتها بالنقل المباشر من خلال شاشات الاذاعة المرئية، يلاحظ أنها تعيش نظاما كبحيا أو سلفيا أو طبقيا.

وعليه تكرن الملاحظة أكثر أداة لاثبات الحقائق والماصدق، وتتكون الملاحظة من عمليات عقلية متداخلة الى جانب توليد المشاهدات، فالعمليات العقلية هى : تلك التساؤلات، والافتراضات، أو الانتقادات والتوقعات، وكيفية تفادى المواقف، وكيفية اختيار الأساليب ومراعات الظرف المناسب. أى أنها الحوار الذى يتم بين الباحث وذاته، والمبادىء العلمية حول الموضوع والأهداف، مع مراعاة المبحوث، وأساليبه الدفاعية التى قد تحول دون الملاحظة، أو تعرقلها، أما توليد المشاهدات فهى : الانتقال من المشاهد الى الأسرار التى وراءه، والعلاقات المكونة لعناصره. " قل انظروا ماذا فى السموات والأرض "(6) أى شاهدوا أنه أمر لمشاهدة آياته فى السماء وهى النصوم والكواكب، ومن خلال النظر اليها، يمكن مشاهدة حركتها ونورها الجميل، وبالمشاهدة نلاحظ أن هناك علاقة بينها، وان هناك قدرة وراءها، وأنها علامات يمكن الاهتداء بها فى تحديد الاتجاهات، فى الظلمات، وفى البر والبحر، وهذه مشاهدات تولدت من خلال الملاحظة للمشاهدة.

والملاحظة تفسيرية الى جانب كونها وصفية، لأنها تعتمد على الحس والعقل، وتتعلق بالظاهر، والكامن.

<sup>(6)</sup> يونس ، الآية 101.

أما المشاهدة فهى أداة استطلاعية، وتقتصر على الوصف، أى أن المشاهدة تصف السلوك، والملاحظة تفسره بنظرة اختبارية فاحصة، وتصفه بوعى.

وتعتبر الملحظة والمشاهدة أحيانا بأنهما أدانسان هامنسان لوسيلة المقابلة. لأنه من خلال المقابلة يمكن مشاهدة المبحوث وتصرفاته، ويمكن ملاحظة ردود أفعاله على الأسئلة المطروحة عليه من قبل الباحث.

أن الملاحظة قد ترتقي الى درجة اختبار المشاهدة أتساء تجميع البيانات والمعلومات وتشخيصها، خاصة مع الحالات الشاذه أو الانحرافية. مثل مشاهدة الباحث للمبحوث وهو يبكى أثناء المقابلة، فمن خلال الملاحظة يمكن اثبات أن هذا البكاء ليس صادقا، ولكنه لاستدر ار عطف الباحث، نتيجة الحيل الدفاعية للمبحوث وذكائه في التأثير على الباحث، وتمييع الموضوع. وأن مشاهدة المتسولين وهم في ثياب رشة بالية، قد تظهر الوهلة الأولى ظروفهم المعوزة، ولكن إذا أخضعوا للملاحظة، قد يكونون عكس ما يشاهد تماما لأنهم اختاروا أقصر الطرق للعيش بدون مقابل، وهكذا تكون الملحظة اختبارية للمشاهدة، وتكون المقابلة اختبارية للملاحظة، فكل ما يلاحظه الباحث يمكن أن تختبر مصداقيته أو عدمها بالمقابلة. وتختلف الملاحظات والمشاهدات العلمية عن الملاحظة والمشاهدة العابرة التي تواجه الانسان كل يوم، والتي قد تثيره في وقتها لاحتوائها عنصر المفاجأة أو التي تعرف عليها في الماضي وتتكرر من حين لآخر مثل مشاهدته السحب والأمطار، ومعرفته لها كما هي مشاهدة، ولا يعرف العلاقة بين السحب ومكوناتها والقوة التي تذيبها فتسقط مطرا، وأنه يشاهد البرق ولكنه لا يعرف القوة المولدة لـه، أما الملاحظات والمشاهدات العلمية المقصودة فهي تحدث وفق خطة وانتباه واع . وتتبع دقيق، وتنطلق من موضوع وتحقق أهدافا.

#### أهمية الملاحظة والمشاهدة:

- 1- تفيد الملاحظة والمشاهدة في در اسة المبحوثين الذين قد لا يستجيبون المقابلة، أو للاستبيان.
  - 2- أنها تمكن الباحث من أن يكون شاهد عيان وفق خطة علمية واضحة.
    - 3- أنها تغيد في دراسة ديناميكية الأفراد والجماعات والمجتمعات.
  - 4- تفيد الملاحظة في الدر اسات الكشفية و الوصفية، والتجريبية، والتاريخية.
    - 5- تمكن الباحث من متابعة التغيرات السلوكية ورصدها ايجابيا أو سلبيا.

#### خطوات الملاحظة والمشاهدة:

أن للملاحظات والمشاهدات العلمية خطوات محددة يتم استخدامها في البحث والدر اسة، وتتحقق وفق خطة واضحة ومنهج سليم وتتكون هذه الخطوات من الآتى:

- أ اختيار الموضوع وتحديده وفق أهداف واضحة ومحددة، لأن نقطة الانطلاق للملاحظة، أو المشاهدة هي أهمية الموضوع المذي تسم اختياره فبدون موضوع لا يمكن أن تكون الملاحظة هادفة وجادة، لأن الموضوع هو الإطار العام الذي تتبلور فيه الأفكار، وتستنبط منه الفروض مما يجعل الملاحظة، أو المشاهدة مترسخة في الموضوع ومنطلقة منه ومثيرة له.
- ب تحديد وحدة الاهتمام: بناء على الخطوة الأولى وهي تحديد الموضوع، يتم تحديد وحدة الاهتمام الفرد سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أو كبيرا، ثم تحديد صفاته، هل هو مدرس أم مدرسة؟ وهل الصفة المستهدفة بالملاحظة، والمشاهدة تتعلق بنوع المهنة، حدادة، أو نجارة، أو حياكة.

وقد تكون وحدة الاهتمام الاثنيان الذكر والأنشى، أو الذكريان أو الأنثيين، أو الطرفين، أو الدولتين، وقد تكون وحدة الاهتمام حالة زواج، أم طلاق، أو قضية دينية، أو قومية، أو شذوذا جنسيا، وقد تكون وحدة الاهتمام دورا مثل دور الزوجة، أو دور الزوج، أو دور المعلم والتلميذ، مما يجعل الباحث يهتم بمشاهدة وملاحظة، السلوك والفعل للأثنين المشتركين في الموضوع، ومراعاة متغيرات اللغة، و الدين، و الجنسية، و المهنة و اللون، والظرف لكلا الطرفين. وقد تكون وحدة الاهتمام جماعة، وقد تكون نشاطا فنيا، أو رياضيا، أو مسرحيا، أو أدبيا، أو ثقافيا، فمن خلال ممار ســة الجماعـة لهذه المناشط يمكن ملاحظة أفعالها وسلوكياتها والأثر المتبادل بينها. وقد تكون وحدة الاهتمام مجتمعها محليا، أو قرية، أو مدينة عندما يستهدف الباحث ملاحظة، ومشاهدة الأنساق الاجتماعية، واتجاهات المجتمع واهتماماته، وتضامنه في العمل والمناسبات العامة، وفي الأفراح والمآتم، والتعاون المنظم في البناء، والمعمار، والانتاج. وقد تكون وحدة الاهتمام مؤسسة، أو مزرعة، أو عملا اداريا، أو قلاعا صناعية.... الخ.

تحديد الظرف المناسب لإجراء الملاحظة، والمشاهدة: نتيجة لأن الموضوع يتأثر ويؤثر على الظرف الزماني، والمكاني ينبغي على الباحث إجراء الملاحظة، والمقابلة في الظروف الطبيعية لها، لكي يتحصل على معلومات غير متأثره بظروف خارجية، فإذا أراد مشاهدة أو ملاحظة دور المدرس في الفصل، لا يأتي للفصل في وقت إجراء الاختبارات للطلبة، أو أثناء معاناة المدرس من زكام حاد، وإذا أراد أن يلاحظ درجة السمو التي تحدث للفنان عند انسجامه مع أنغام

الموسيقا، لا يأتى له فى إزدحام يجعله لا يجيد الإنصات للمعزوف والعازف مما يعطى أهمية للظرف الزماني، والمكانى عند اجراء الملاحظات العلمية.

- د تحديد نوع العلاقة المناسبة للموضوع: قد تكون العلاقة بين الباحث والمبحوثين علاقة نقة تطمئن فيها الجماعة، أو الفرد للباحث، وتتقبله وتحترمه، وتمكنه من الحصول على المعلومات المستهدف البحث عنها، والحصول عليها، وقد ترتقى العلاقة بينهما (الباحث والمبحوث) الى درجة الصداقة التي لا تخل بالمباديء المهنية للبحث العلمي، وقد يفضل الباحث أن لا ترتقى العلاقة الى درجة الصداقة حتى لا تؤثر على الموضوع، وتكون عن بعد، وقد تكون العلاقة رسمية، كل ذلك يتحدد حسب منطابات الموضوع(7).
- هـ تحديد كيفية وأسلوب التسجيل: أن الملاحظات العلمية دقيقة وكثيرة ومترتبة على بعضها بعضا مما يستوجب تسجيلها حتى لا تضيع بدون جدوى، إلا أن التسجيل مسألة فنية من حيث التقنية، ومن حيث الأسلوب، فقد يستوجب الموضوع أن يكون التسجيل أثناء زمن حدوث الفعل أو السلوك الملاحظ، وقد يتطلب الموضوع أن يكون التسجيل في نهاية الملاحظة، أو المشاهدة، وقد يكون التسجيل بعلم المبحوث، وقد لا يكون بعلمه. ولأسلوب التسجيل ميزات وعيوب هي:

<sup>(7)</sup> مصطفى عمر التير، مساهمات في أسس البحث الاجتماعي. بيروت: معهد الانماء العربي، 1989. ص 121.

- 1 ميزات التسجيل أثناء زمن الملاحظة أو المشاهدة: أن الباحث يسجل ملاحظاته في وقتها، وبالتالي لا ينسى شيئا منها، ولن تضيع منه أية مشاهدة قد حصلت، وهي هامة في تفسير السلوك، والفعل الاجتماعي، وأن التسجيل يـزود الباحث بالمعلومات الكافية والهامة.
- 2- أما عيوب التسجيل: فقد تجعل الباحث منغمسا في تفسير ما يشاهده، وبالتالي تقع مجموعة من المشاهدات والملاحظات وتنتهي دون أن تسجل، وقد لا تتكرر وهي هامة أيضا في تفسير السلوك، ومن عيوبها أيضا أنه قد يتحسس المبحوث من التسجيل ويتخوف من نتائجه وبالتالي قد يمتنع عن ممارسة بعض الأفعال، وإذا كان التسجيل بدون علم المبحوث، ثم ينتبه الي أنه تحت الملاحظة والتسجيل، فقد يتصنع سلوكا، أو تعابير ليست من طبيعة أمره، وقد يفقد الثقة في الباحث، ويعتبره يتجسس عليه.

# أتواع الملاحظة والمشاهدة من حيث دور الباحث:

تنقسم أنواع الملاحظة والمشاهدة من حيث دور الباحث الى نوعين هما: الملاحظ غير المشارك، والملاحظ المشارك.

#### 1- الملاحظ غير المشارك :

انه الملاحظ العلمى الذى لم يختلط مع الملاحظين أو المشاهدين قيد البحث والدراسة، ويجرى ملاحظاته ويسجلها دون أن تحسس الجماعة أو الفرد، أو الاثنين بأنهم تحت المراقبة أو المشاهدة، مما يجعل تصرفاتهم تجاه

الفعل الاجتماعي طبيعية، دون تكليف في السلوك. وتجرى مثل هذه الملاحظات على الأفراد، وعلى الأنشطة، وعلى المواقف، وقد تكون مباشرة، وقد تكون غير مباشرة، فالأولى هي التي يقوم بها الباحث مباشرة دون وسيط، وتتم عن بعد، وكأن الأمر لا يعنى الباحث في شيء، مع أنه منتبه لكل ما يجرى، أو ما هو مشاهد، كمشاهدته، وملاحظته للوحدات السكنية، والحالة التي عليها، ومدى اهتمام السكان بنظافتها وجمالها، أو حين يلاحظ سلوك جماعة من الصيادين، أو الفلاحين، أو المتظاهرين دون أن يشاركهم السلوك أو الفعل موضوع المشاهدة، والملاحظة.

أما الملاحظة غير المباشرة فهى التى تتم عن طريق وسطاء قاموا بها فى الزمن الماضى ولازال بعضهم على قيد الحياة، مسع أن الموقف أو الموضوع الذى اشتركوا فى ملاحظته أو مشاهدته قد انتهى، ولن يتكرر، فمن خلال اجراء مقابلة أو مجموعة من المقابلات معهم يتم التعرف على ملاحظاتهم، ومشاهداتهم السابقة، وتعتبر هامة للمقارنة، أو لاجراء ملاحظات على أفعال حاضرة أكثر تركيزا، أو اتساعا من حيث المجال، وقد تكون مصادر الملاحظة وثائق، وسجلات، ومذكرات عامة، أو خاصمة، وقد تكون مصادر الملاحظة اشرطة مسموعة أو مرئية.

إن هذا النوع مهم جدا في الدراسات الاستطلاعية والدراسات المتعمقة مع أن هذا النوع محفوف بخطأ النسيان أو الزيادة من قبل الناقلين، لأن العنعنة لا دقة فيها.

#### 2- الملاحظ المشارك:

هو الباحث الذى يقوم بالملاحظة مباشرة من أجل تجميع البيانات والمعلومات، وقد يكون الباحث مشاركا كاملاء وقد يكون مشاركا ملاحظا.

والمشارك الكامل: هو الذي يتحدد من خلال دور الباحث أثناء ملاحظة ومشاهدة سلوك فرد، أو إثنين، أو جماعة، أو مجتمع، وينبغي ألا تعرف الجماعة أن هناك من يقوم بملاحظتها، ويكون الباحث في هذه الحالة كأنه عضس أساسي في الجماعة مما يستوجب عليه الإلمام بإتجاهاتها وأهدائها والتقيد بتعاليمها، وأساليب المعاملة فيما بينها، ومع الآخرين، وأن يلتزم بتأديــة طقوسها، خاصة إذا كانت جماعة دينية منغلقة على ذاتها، وأن يمارس مناشطها اذا كانت الجماعة مناشط توحد اتجاهاتها، أو تهذب نفوسها، ويفضل أن يمتاز الباحث بمرونة عالية في تعامله مع أعضاء الجماعة خاصة وأنه قد يتعرض لمواقف استفزازية، إذا لم يتم نقبله من الجماعة، وإذا لم تثق الجماعة فيه كل الثقة. إن الهدف من ممارسة هذا الدور من قبل الساحث، هو التعرف على الأساليب التنظيمية للجماعة، والمنهج التربوي الذي تنتظم فيه، والأهداف التي تسعى الى تحقيقها، والمخاطر المترتبة عليها، أو الفوائد المحققة لها، وذلك من أجل أخذ عبرة يستفاد منها في الحياة العامة، وتنظيم المجتمع والمحافظة على سلامته، مع أن بعض أنواع التفاعل الاجتماعي يصعب أن يقوم الباحث بملاحظتها، وذلك مثل الممارسات الجنسية، والاختلافات الأسرية، وأن هذا الدور يحتاج الى وقت كاف وتدريب راق حتى يتمكن الباحث من الاقتراب الى المبحوث أو المبحوثين والتعرف على ما يكنوه، أو يعلنوه فيما يتعلق بموضوع الملاحظة والمشاهدة.

أما المشارك الملاحظ: فهو الباحث الذى حدد وسيلة الملاحظة والمشاهدة كأدانين هامنين في تجميع البيانات من المبحوثين الذين يعرفون دوره المعلن بأنسه المشارك الملاحظ، وينتشر هذا النوع كثيرا في الدراسات الانثروبولوجية. وقد ترتقى درجة الثقة بين الباحث والمبحوثين الى درجة الصداقة التى ينبغى ألا تؤثر على موضوع الملاحظة. وينتشر هذا النوع

كثيرًا في الدر اسات الميدانية. وإن لهذا لدور ميزاته وعيوبه: فمن ميز ه تقبل المبحوثين للباحث والتعرف عليه كباحث ميداني، وقد تثق فيه الجماعة الي درجة إظهار كل ما هو كامن عندها من أفعال وسلوكيات، وعادات وأعر اف، من أجل عدم إحساسه بالغربة، أو نتيجة إعتزازهم بما يمار سونه من سلوك وأفعال، أو نتيجة إعتبارهم لما هم عليه ذا قيمة لدرجة الدعوة لــه، أو التبشير· به. أما عيوبه إذا لم تتقبل الجماعة الباحث وتثق فيه قد تسلك أمامه سلوكيات مصطنعة حتى تظهر ذاتها بأنها مثال أمام الملاحظ، أي أن الأفعال، والمناشط والأدوار التي تقوم بها أمامه ليست طبيعية بل مختلقة، وكذلك قد يندمج الباحث في الجماعة الى درجة تأثره العاطفي بأدوار الجماعة فيتديز اليها بشكل قد ينسيه دوره العلمي الذي جاء من أجله(8).

#### ميزات الملاحظة ، والمشاهدة:

- 1- تمكّن الملاحظة، والمشاهدة الباحث من رؤية المبحوث، والاستماع اليه.
- 2- مشاهدة الأفعال والسلوكيات المختلفة، وملاحظة التفاعلات، والانفعالات والنوايا والمقاصد، في وسطها الطبيعي الذي لا تحققه المعامل والمختبرات.
  - 3- تعطى الباحث فرصة للتأكد من الأشياء الممكن مشاهدتها.
    - -4 تمكن الباحث من التعرف على مشاكل الميحوثين.
- 5- أنها وسيلة لاختبار إجابات المبحوثين التي أدلوا بها عن طريق الاستبيان أو استمارة المقابلة. لأن الفعل قد ينطبق مع القول، وقد يخالفه.

<sup>(8)</sup> المرجع السابق، ص 126.

#### عيوب الملاحظة والمشاهدة:

- 1- قد لا يعبر الفعل والسلوك المشاهد عن النوايا والمقاصد الباطنية الداخلية، أي قد لا تكون هناك مصداقية بين الفعل والموضوع.
- 2- قد تدخل آراء الباحث الخاصة في تفسير الموضوع أو الأفعال المشاهدة
   والملاحظة، واصدار تعميمات عليها.
- 3- قد يتأثر الباحث برؤية الجماعة خاصة اذا كانت منغلقة على ذاتها مما يجعل الدراسة فاقدة لمبدأ المهنة العلمية، كأن يشارك جماعة دينية متزمته، أو جماعة متطرفة في الالحاد، فإذا تأثر فإنه يكون منحازا لرؤية خاصة، وإذا مارس أفعالهم فقد يكون تحت طائلة القانون مجرما.
- 4- أن الملاحظة بالمشاركة قد تتعارض مع القوانين، والأعراف، والأديان، لأن مشاركة الباحث للجماعة التي تتعاطى الحشيش في ارتكاب الفعل تجعله في قائمة المنحرفين، وليس في قائمة البحاث العلميين، وكذلك مشاركته الشواذ جنسيا في ارتكاب الفعل لا يعتبر ميزة للملاحظة والمشاهدة بالمشاركة بل عيبا أخلاقيا لا يرتضيه المجتمع السوى.
- 5- لا تغيدالمشاهدة، والملاحظة أحيانا في در اسة الأزمات والاختلافات الأسرية.
- 6- خدعة الحواس ( النظر والسمع ) مثل الطبيب الذي أحضر بولا سكريا وغمس أحد أصابعه فيه ليتذوقه أمام طلبة كلية الطبب، وطلب منهم أن يتذوقوه واحدا بعد الآخر، فقاموا على ذلك وهم على مضض، وبعد انتهاء التجربة إتفق الجميع أن البول السكرى حلو المذاق، فابتسم الطبيب قائلا لقد فعلت ذلك لأعلمكم الدقة في الملاحظة فلوا راقبتموني بعناية لكان من الممكن أن تلاحظوا أنني غمست أصبعي الأول في البول بينما وضعت أصبعي الثاني في فمي (9).

<sup>(9)</sup> عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1975م. ص 330.

الفصل التاسع المقابل

#### المقايلة:

هى احدى وسائل جمع البيانات من مصادرها، وتتم بين طرفين حول موضوع محدد، منطلقا من أسباب ومحققا لغايات، وتهدف المقابلة العامية الى التعرف على الظاهرة أو الموضوع، بالبحث عن العال والأسباب، من خلال التقاء مباشر بين الباحث، والمبحوث، سواء كان فرداً، أو إثنين أو جماعة وحسب علاقتهم بالموضوع، وتطرح فيها أسئلة تهدف الى استيضاح الحقائق من ذوى العلاقة بالحالة أو الظاهرة، وتشخص فيها المعلومات بربط العلاقة بين المتغيرات المستقلة، والتابعة، والمتداخلة لاظهارها قيد البحث والدراسة.

وهى فن مهنى، يعتمد على الخبرة التى تزود الباحث بالفطنة والمهارة فى التعرف على الظواهر والحالات، والوصول الى نتائج ومعالجات تمكن الفرد، أو الاثنين، أو الجماعة من تأدية مهامهم وواجباتهم الاجتماعية والانسانية بود وحرص ومحبة.

وفلسفة المقابلة هي التعرف على المواضيع والأفراد والأشياء عن كثب، دون وسطاء قد يساهموا في تمييع الحقائق والمعلومات، سواء بالنقص أو بالزيادة.

وتهدف فلسفة المقابلة الى التعرف على جوهر الإنسان الذى لا يمكن أن نصل اليه عن طريق المشاهدة، لأنه لا يرى، ولكنه ينعكس فى سلوكيات وأفعال يمكن مشاهدتها، ويمكن ملاحظة الجوهر اذا صدق السلوك معه وتطابق مع الفعل، وفى الخدمة الاجتماعية تهدف الفلسفة من المقابلة الى بناء الانسان واصحاح بيئته، والأخذ بيد الذين تعشرت أحوالهم نتيجة ظروف قد المت بهم.

والمقابلة بدون فلسفة لا قيمة ولا معنى لها، ولهذا ينبغى أن تكون واضحة للباحث والمبحوث حتى يحسا بأهميتها العلمية والانسانية فى الدراسة، والتشخيص، والعلاج، ومن المقابلة تعرف الأسباب وفيها تكمن الحلول والمعالجات. ومن المألوف اجتماعيا أن الانسان قد يصيب وقد يخطىء كما أنه يمرض ويشفى وإذا كان من الواجب معالجة المريض صحيا من أجل إنقاذ حياته، فإنه من أكثر الواجبات أن يعالج الانسان المريض اجتماعيا ونفسيا، ولا عيب أن تفتح المصحات الاجتماعية والنفسية لاستقبال وإيواء المرضى الذين فى حاجة الى تطبيب اجتماعى ونفسى.

وكما أن الطبيب لا يستغرب أى حادثة قد تصيب بدن الانسان وأطرافه وأجهزته، كذلك الطبيب الاجتماعي، لا يستغرب أى انحراف أو جريمة قد تقع، وكما أن كل شخص يتوقع أن يصاب بأى مرض أو حادثة أليمة قد تودى بحياته، فإن الأطباء يحاولون بكل السبل العلمية والفنية، إنقاذ حياة المصاب أو المريض، ويتقبلونها بدون إستغراب، ويتعاملون معها وكأن ألم المريض لا يعنيهم في شيء، فعلى الباحث الاجتماعي والطبيب الاجتماعي والنفسى مراعاة الأسس الآتية أتناء اجراء المقابلات سواء كانت لتجميع المعلومات أو للتشخيص أو للعلاج، وهي:

#### 1- تقيل أي ظاهرة تحدث وتقبل التعامل معها:

يعتمد هذا النوع من التقبل على أن قيمة الانسان غالبة لا ينبغى التفريط فيها أو الاستهانة بها، كلنا نعرف أن السرقة عيب، وتتاول المخدرات عيب، وارتكاب الجرائم عيب، ومع ذلك نقبل التعامل مع مثل هذه الحالات من أجل تصحيحها الى الصواب، لأننا إذا لم نقبلها عند حدوثها فإننا نفقد أسس القضاء عليها، ونكون قد ساهمنا في زيادة انتشارها في المجتمع لدرجة

إعجازنا عن اجتثاثها. ويتم تقبل الباحث للمبحوث أو المريض اجتماعيا بالكلمة الطيبة، وينقبله كما هو لا كما يجب أن يكون عليه.

لأن ما ينبغى يكون عليه هو الهدف الذى يسعى الباحث الى تحقيقه أو الوصول اليه.

إذن يعتمد تقبل الباحث المبحوث على لكلمة الطيبة، وتتبع مبادىء المهنة علميا من أجل التعامل مع كل الحالات بمراعات الفروق الفردية لكل حالة والخصوصيات الثقافية، والدينية، والاجتماعية، والظرف الزمانى والمكانى.

ومن ثم يتم التعامل مع الحالات والأفراد الذين تجرى معهم المقابلات للتعرف على آثار الظاهرة أو المشكلة على شخصية الفرد، أو الأطراف ذوى العلاقة بها.

## 2- عدم استغراب أى سلوك شاذ قد يقع فى المجتمع من قبل أفراد منه حتى ولو كانوا يظهرون أنهم قدوة حسنة:

فقد يقع منهم الفعل وقد يقع عليهم، والفعل الشاذ قد يقع بين الأخ وأخته أو أمه، أو الأب وإبنته، أى قد يقع بين المحارم في الدين الاسلامي. ولهذا لا ينبغي أن يستغرب الباحث الاجتماعي، والطبيب الاجتماعي أي سلوك شاذ يقع في المجتمع لأن في المجتمع آثمين، ومعتدين نهاهم الله عن ارتكاب الأعمال الخسيسة والواطية والمحرمة ومع ذلك يرتكبونها. وعند اجراء مقابلة مع آثم أو آثمين قد يلاحظ الباحث ندما شديدا من مرتكب الفعل الشاذ. لماذا؟.

لأن الأفعال الشاذة ترتكب في حالة الغياب عن ذات المجتمع وضمير الأمة، فيكون الانسان في غيبوبة عن قيم ونواميس مجتمعه.

وعند المقابلة يعود المنحرف الى عقله وضميره ليحكمه فيجد نفسه ارتكب الإثم الذى لا يغفر فيكون فى حالة ندم. إذن ما هو العلاج؟.

العلاج هو تفطيان العقل والضمير من غفلتهما الى رؤية الحقيقة، ورؤية الحقيقة تتضح بنواهى الدين والتقيد بقيم المجتمع وأعرافه وقوانينه أى تبيان الحق من الباطل، وذلك بتصحيح المعلومات المنحرفة عن طريق اجراء عدد من المقابلات المتلاحقة التى يتم فيها تحديد أسباب الانحراف وإمكانية علاجه وتبيان المعلومات الخيرة التى يرغبها المجتمع ويحترم من يقوم بها، لأن (المنحرفين يحبون السعادة ويبحثون عنها مثلما يحبها الأسوياء، والفارق بينهما تلك المعلومات التى حصلوا عليها، والتى تؤدى بهم الى نتائج خاطئة فيقعوا فى الانحراف الذى يبعدهم عن السعادة، والعكس عند الأسوياء الذين يبحثون عن الفضيلة من أجل سعادتهم، وإذا لم تصحح معلومات المنحرف وبطريقة علمية فقد يتكرر منه الإنحراف.

ولتوضيح ذلك، نسأل كيف ينمو الإنحراف في طريق السعادة؟.

إنه ينمو مع نمو الانسان، ومن بين غرائزه، وأحاسيسه، ومشاعره التي تتمو فيها عناصر الحق، والمحبة، والعدل، والحرية، والجمال، والفضيلة، والمودة.

وكل هذه أزهار وورود يانعة إذا أهملت دون متابعبة وتنمية وإهتمام كبير خاصة في فترة المراهقة، فقد تنمو معها حشائش وأعشاب ضارة قاتلة ومخدرة كالظلم، والسرقة، والكره، والاستغلال، والإثم، والسلوك الشاذ، فتصبح هي المسيطرة، فيحدث الإنحراف الذي يحتاج الي تصحيح المعلومات وتغطين الذات والضمير)(1).

<sup>(1)</sup> عقيل حسين عقيل: الأصول الفلسفية لتنظيم المجتمع الجماهيرى. طرابلس: جامعة الفاتح، 1992. ص 175.

#### 3- عدم اليأس من معالجة الظواهر الاجتماعية:

مما لا شك فيه أن التعامل مع الأفراد، حتى المعافين مسألة ليست هينة، فما بالك مع المنحرفين والذين يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية.

هناك أمراض فى الطب البشرى، عندما تكتشف، قد يكون من الميؤوس الشفاء منها، ومع ذلك نجد الأطباء يحاولون باستمرار علاجها، والبحث العلمى يسخر بكل جدية من أجل اكتشاف أمصال أو مضادات للقضاء على المرض قبل أن يقضى على حياة الانسان.

كذلك الباحث الاجتماعي والطبيب الاجتماعي لا ييأسا من البحث والدراسة العلمية التي تفيد في اصحاح الأفراد وبيئتهم الاجتماعية فمن خلال المقابلة الأولى، والثانية قد يحس الباحث والاخصائي بصعوبة مهنية تجاه الحالة أو الفرد موضوع الدراسة، ولكن الباحث الخبير يعرف جيدا أن المقابلات الأولية لا يعول عليها كثيرا لأنها تفتقد الي جوانب الطمأنينة والثقة، فهي شكية، فإذا لم يزل الشك من المبحوث تجاه الباحث، وإذا لم يطمئن لله ويتقبله فلن يستجيب له، وقد يظهر مالا يبطن، أو أنه يقول ما ليس لله علاقة بموضوع المقابلة.

لذلك ينبغى ألا ييأس الباحث من دراسة أى ظاهرة أو مشكلة خاصة إذا لم يمض عليها زمن التهدئة، ويقصد بزمن التهدئة الفترة الضرورية لامتصاص الغضب أو التشنج من أجل الفتور والسكينة.

عليه ينبغى على البحاث والاخصائيين الا ييأسوا أو يكلوا من آداء واجبهم الاجتماعى العظيم، في التعامل مع الحالات والأفراد والمجتمعات من أجل بقاء النوع الانساني على الود والمحبة، ويكون المجتمع منتظما على

الحرية والعدل والمساواة ويكون أفراده متقين "إن المتقين في جنات وعيون المخلوها بسلاما آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين "(2). إذن وسيلة المقابلة هامة جدا في ازالة الغل من الصدور التي امتلات به، وتطهيرها منه هو الذي يجعل أفراد المجتمع في تسامح ومودة وعندما يتقابلون، وهم لا غل بينهم، يكونون اخوانا متحابين. ولذلك تعتبر المقابلة أداة لإصلاح ذات البين.

- 4- مراعاة جنس الباحث والمبحوث خاصة فى دراسة الحالات القردية لأن هناك مطومات يصعب الحصول عليها من غير نفس الجنس وهذه الها تأثير على الموضوع وعلى الباحث والمبحوث:
- أ تأثيرها على الموضوع: عندما يتعلق الموضوع، أو جوانب منه بمعلومات لها صلة بالأنوثة، أو الذكورة، أو بالعلاقات الجنسية، أو الشذوذ الجنسى، يفضل أن يكون الباحث من نفس نوع المبحوث لأن هناك قضايا يمكن تناولها بين الاناث، ولا يمكن تناولها مع الذكور بشكل واضح، وكذلك هناك قضايا يمكن تناولها بين الذكور، ويصعب تناولها مع الاناث.
- ب تأثيرها على الباحث والمبحوث: قد تتكون علاقة عاطفية بين الباحثة والمبحوث أو بين الباحث والمبحوثة، مما يؤثر على طبيعة البحث أو الحالة موضوع الدراسة. لأن العلاقة العاطفية يسيطر عليها الجانب الشخصاني أكثر من الجانب العلمي والمهني، وحتى لا تتأثر الدراسة بذلك، ينبغي أن تترك الحالة الى باحثة أو باحث آخر لاستكمال الدراسة العلمية بمراعاة المبادىء المهنية، وباستخدام وسيلة المقابلة.

<sup>(2)</sup> الحجر، الآية 45، 46، 47.

ويلاحظ عند مراعاة جنس الباحث والمبحوث، ليس بالضرورة أن يتم هذا الفرز النوعى فى الدراسات المسحية، والاستطلاعية والميدانية التى تتناول البحث فى المواضيع التى تتساوى فيها أهمية الطرفين ولم تكن تحتوى على أسئلة تستوجب الفرز النوعى بين الجنسين.

#### 5- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأفراد وفضاياهم الخاصة:

هناك معلومات هامة قد لا يدلى بها المبحوث، خوفا من النتائج المترتبة عليها، والتى قد تدينه قانونا، أو تفقده مكانة اجتماعية، أو أنها تنقص من شأن الأخرين الذين تربطة بهم علاقة أسرية، أو رفاقية أو جيرة، أو عقيدة.

فإذا أحس المبحوث من الباحث بالأمانة والصدق لما يقوله فإنه يستجيب اليه، ويدلى له بمعلوماته الخاصة، وأسراره التى جعلت منه موضوعا قيد البحث والدراسة، ويقترب من الباحث أملا منه في إنقاذه، أو إخراجه من الأزمة التي فيها، أو المواقف الذي يعاني من نتائجها.

لذلك ينبغى على الباحث المحافظة على المعلومات وسريتها وإحساس المبحوث بذلك، لكى يزداد في التجاوب معه، ويطمئن اليه، مما يمكنه من تشخيص الحالة والوصول الى نتائج علمية تساهم في إصحاح الحالة أو البيئة الاجتماعية.

#### شروط المقابلة:

1- تحديد الموضوع تحديدا دقيقا: من حيث فروضه، وغاياته، وفلسفته ومجالاته النظرية والعملية، بحيث تتمحور المقابلة عليه، دون النظر السي . هامشيات قد تضيع وقت الباحث، ولا تضفي شيئا هاما على الموضوع.

2- وضوح الهدف من إجراء المقابلة لدى الباحث والمبحوث: أى ينبغى أن يعرف الباحث جيدا الأهداف التي يسعى الى الوصول اليها أو تحقيقها بحيث لا يضل طريقه، فالباحث بدون أهداف واضحة ومحددة كمن يقود سيارة في الليل بدون إضاءة.

وكذلك المبحوث إذا لم يعرف الأهداف من وراء المقابلة، لا يستجيب للباحث ويكون كمن لا يعرف السباحة ويحاول إنقاذ غارق في البحر، أو كمن ركب الصحراء وهو لا يعرف طرقها.

لأن الهدف هو الدليل الذي يرشد الباحث والمبحوث الى مرامى البحث ومقاصده.

- وضوح المفاهيم: لأن المفاهيم هي اللغة المستعملة بين الباحث والمبحوث وإذا لم توضح يكون هناك لبس في المعاني والألفاظ وما تدل عليه المفاهيم. ووضوحها يسهل عملية الاجابة والاستجابة من المبحوث. لأن أكثر المفاهيم تحتوى على أكثر من معنى، ولذلك ينبغي توضيحها للمبحوث، وإذا استعمل المبحوث ألفاظا غير واضحة أو غير مفهومة لدى الباحث عليه أن يطلب تفسيرها من المبحوث دون أن يحسسه بالملل، أو عدم الرضا.
- 4- مراعاة الظرف الزماني للمقابلة: ينبغى ألا تكون المقابلة العلمية مفاجئة دون علم المبحوث بموعدها، بل يحدد الموعد مسبقا ومنع ذلك قد يؤجل هذا الموعد إذا استجد على الباحث أو المبحوث ظرف لا يسمح بإجراء المقابلة.

فإذا كان المبحوث يمارس نشاطا رياضيا أو فنيا أو أدبيا، وجاء الباحث يطلب منه ترك هذا النشاط لاجراء المقابلة، فإن الوقت الذي إختاره الباحث غير مناسب، فقد يترك المبحوث ممارسة النشاط ولكنه قد يكون

على مضبض طول فترة المقابلة، وهذا يؤثر على درجة تفاعله واستجاباته للباحث والموضوع.

وقد يكون المبحوثان زوج وزوجته وتجرى لأحد أبنائهما عملية جراحية وقت حضور الباحث لإجراء المقابلة، فإذا طلب منهما أو من أحدهما أن يبدأ معه المقابلة يكون الباحث على خطأ كبير لأنه لم يراع الظرف النفسى والظرف الزماني للمبحوثين.

5- مراعاة الظرف المكانى: بما أن المقابلة تتطلب إنتباها كبيرا من الباحث واصنعاء وتتبع لكل ما يقوله المبحوث فإن ذلك يستوجب إختيار أماكن مناسبة يتوفر فيها الهدوء والاطمئنان.

فإذا لم يكن المكان هادئا ببعده عن الضوضاء أو الحركة العامة أو أماكن ممارسة الأنشطة فإن ذلك يؤثر على تركيز كل من الباحث والمبحوث. وأحيانا المبحوث لا يرغب أن يراه أحد في أماكن التحقيق العامة مما يتطلب البعد عنها حتى لا تؤثر على استجاباته.

وينبغى أن لا تكون المقابلة فى المكاتب الخدمية التى يتردد عليها كل من له مصلحة أو خدمة مما يقلق المبحوث ويشنت إنتباه الباحث، عندما يسترسل المبحوث فى إعطاء المعلومات تكون مهمة الباحث الاصغاء الجاد ولكن إذا لاحظ المبحوث أن الباحث يقاطعه بشكل يؤثر علسى إنسياب المعلومات التى يرى أنها هامة حسب استفسار الباحث لسه، ويلاحظ كثرة الاتصال الهاتفى من حين الى آخر بين الباحث والمتصلين به واهمال المبحوث أثناء فترة الاتصال الهاتفى، كل ذلك يؤثر على استجاباته وتفاعله واطمئنانه، ويجعله غير مبال، ولا متحمس للمقابلة فى هذه الأماكن التى تكثر فيها الضوضاء، وتعرضه الى عدم الاحساس بسرية موضوعه و عدم نقته فى الباحث.

6- مرونة الأسئلة وتتوعها: المقابلة المهنية ينبغى أن تتميز بعناصر التشويق وعدم التقيد بصيغ جامدة تحسس المبحوث بالملل والقلق، وأن لا تكون شرطوية من حيث الأسلوب في الصياغة والتعبير وأن تكون قابلة للتعديل والتغيير اذا لم تحقق تقبل الباحث والمبحوث.

وأن تكون صيغ الاسئلة متنوعة حتى لا يشعر المبحوث أو المبحوثون بالملل وأن تكون مهذبة التعبير. وعدم القصور على نوع واحد من الأسئلة، كأن تكون كل الأسئلة مقفلة، أو مفتوحة بل يفضل تحديد الصيغ وفق الموقف، وأغراض المقابلة، وفلسفة الموضوع.

رأى المبحوث مهم حين تصاغ الأسئلة المفتوحة، وغايات المقابلة قد تتطلب صياغة الأسئلة المقفلة أو المقفلة المفتوحة في وقت واحد، وأن تكون الأسئلة مباشرة عند الموقف الذي يتطلب صياغة وعرضا مباشرا ولا يؤثر على نفسية المبحوث أو يثير شكوكه في الموضوع أو في الباحث مثل الأسئلة التي تتعلق بالعمر أو المستوى التعليمي أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية.

ولا تقتصر الأسئلة عند هذا الحد المباشر بل تتعداه الى الأسئلة غير المباشرة فيما يتعلق بنوع الحالة، أو الإنحراف، أو الممثلكات والدخول الخاصة، أو العلاقات العاطفية، ودوره في تنفيذ الموضوع الإنحرافي اذا كانت الحالة المدروسة إنحرافا بسيطا أو جريمة مركبة.

7- تحفيز المبحوث على الاستجابة: عندما تتضح أهمية الدراسة والبحث بالنسبة للمبحوث بأنها من أجله، ولصالحه بإعتباره فردا مهما في المجتمع، وأن كل البشر قد يتعرضون الى الخطأ بارادة أو بغيرها بوعى أو بدون وعي، والخطأ قد يكون نتيجة توفر معلومات خاطئة أو لعدم

توفر أى معلومات عن الموضوع وهذا بالامكان اصلاحه من خلال تصحيح المعلومات الخاطئة، أو بتوفر معلومات سليمة وواضحة.

ويفضل أن يجيد الباحث الإنصات لكل ما يقوله المبحوث ويترك له حرية التعبير التي تخفف من همومه خاصة في المقابلة الأولى التي يتم فيها إحساس المبحوث بأهميته من خلال تشجيع الباحث له بالإنصات، واهتمامه به بالمتابعة، وتفاعله مع حالته، وتطمينه له بإمكانية اصلاحه. وينبغي أن لا يستهزىء أو يستهين المبحوث بمكانته في المجتمع، وأن يعرف أن المجتمع في حاجة لجميع أفراده، وأن المجتمع قادر على اعطاء فرص لهم، وهم قادرون على تصحيح إخطائهم التي وقعوا فيها نتيجة المعلومات الخاطئة.

كل هذه تساعد المبحوثين على تقبل حالاتهم وتحفزهم على اصلاحها من خلال استثارة الدافع للاستجابة الذي يتحقق بدور الباحث وخبرته المهنية والعلمية وقدرته على خلق مناخ يمكن المبحوث من التفاعل مع الموضوع والباحث.

8- الانتباه ورحابة الصدر: قد تكون الدراسة مستهدفة حالات سوية وقد تكون مستهدفة حالات غير سوية أو شاذة ولكل منهما اعتبارات تميزها عن الأخرى من حيث الظرف الشخصى والظرف العام، فالحالات السوية كثيرا ما تكون الأسئلة الموجهة الى عناصرها مباشرة، ونتائجها غير محرجة للمبحوث، أما الحالات غير السوية كثيرا ما يتعمد أصحابها الالتجاء الى الأساليب الدفاعية والملتوية والتهرب من الاجابات المستهدفة باستفسارات الباحث.

وفى كلا الحالتين ينبغى أن يتميز الباحث برحابة الصدر، والانتباه الجاد لما يقوله المبحوث أو المبحوثون أثناء المقابلة والذين قد يكون من بينهم من يعانى من الحالات الآتية:

- أ سرعة الاجابة: بعض الأفراد تكون اجابتهم على الأسئلة سريعة جدا لدرجة ادغامهم بعض الحروف أو بعض الكلمات وبسرعة قد تجعل الباحث غير قادر على تتبع ما يقوله المبحوث اذا لم يكن منتبها جيدا، وله القدرة على تقبل هذا النوع من الحالات والتعامل معها بلين ومنطق و هدوء.
- ب بطء الاجابة: هناك بعض آخر بطىء الاجابة، بدرجة هدوء عالية، وفتور كبير كأن يخرج المبحوث الكلمة ويترك فترة زمنية لاخراج الكلمة أو الجملة التي تليها، وقد تكون هذه طبيعته، وقد تكون مصطنعة من أجل استغزاز الباحث، ومضايقته بذكاء المبحوث وقدرته على التلاعب بأحاسيسه مما يستوجب الانتباه لمثل هذه الحالات وأخذها في الاعتبار.
- ج المعاناة من التأتهة: يختلف بطيء الاجابة عن الذي يعاني من التأتهة من حيث اخراج الكلمات ووضوحها، فالأول يستغرق زمنا ما بين الكلمة والتي تليها، أما الثاني يستغرق زمنا في اخراج الكلمة الواحدة مما يجلعه يحتاج الي وقت أكثر من غيره أثناء اجراء المقابلة معه، ولا يعتبر هذا الوقت تضييعا للجهد الذي يبذله الباحث من أجل استقراء حالته ودر استها در اسة علمية.
- د ضعف السمع: قد يكون من بين المبحوثين ضعاف السمع، أو قد يكون المبحوث الوحيد المستهدف بالمقابلة ضعيف السمع، مما يستوجب من الباحث التحدث بصوت عال وتكرار النطق أحيانا

أكثر من مرة لعدم وضوح الكلمات عند المبحوث، وأن لا يحسسه بالضيق منه بظهور علامات عدم الانبساط على وجه الباحث أو صدور كلمات غير حسنة قد تقع في سمع المبحوث فتضايقه وتكون حاجز ابين تفاعلهما.

- 9- عدم الاستهزاء بالمبحوث: لكل فرد ظروف خاصة، وامكانيات مختلفة وقدرات، واستعدادات جعلت بين أفراد المجتمع فروقا فردية، وجعلت منهم الفقير، والمشبع الحاجة، والغنى، وجعلت منهم المبصر وفاقد البصر، والأعرج وسوى البنية، ونظيف الملابس ورث الملابس. وكل هذه وغيرها ينبغى أن لا تجعل الباحث يستهزىء بالمبحوث " نيس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج "(3).
- 10- تسجيل اجابات المبحوثين: حتى لا تضيع المعلومات التى تم الاستماع اليها من مصادرها، ينبغى أن تسجل بوضوح، حسب خطة علمية واضحة الأسباب والأهداف ويراعى أثناء التسجيل ظروف المبحوثين ودرجة سماحهم للباحث بتسجيل كل ما يقولونه أو يعبرون عنه، وحسب نوع الحالة ودرجة تقبل المبحوث لحالته أو مشكلته وتقبله للباحث يحدد زمن التسجيل، فقد يكون التسجيل أو لا بأول حتى لا تضيع المعلومات والبيانات التى يدلى بها المبحوث.

ويؤخذ على هذا النوع أنه قد يشك المبحوث في الباحث إذا لم يتأكد من حرصه على سرية المعلومات التي يدلي بها.

وقد يكون التسجيل في نهاية المقابلة لتفادي حساسية المبحوث من التسجيل أثناء المقابلة، ويؤخذ على هذا النوع أن الباحث قد ينسى شيئا

<sup>(3)</sup> النور، الآية 61.

من المعلومات التى قاله إ المبحوث وهى هامة لدر اسة حالته أو لتشخيصها وعلاجها.

وقد يستعين الباحث بالوسائل التقنية، كأجهزة التسجيل المسموعة والمرئية أثناء المقابلة، سواء بعلم المبحوث أو بدون علمه، شريطة أن لا يحس بأن الباحث يتجسس عليه إذا اكتشف جهاز التسجيل دون أن يعلم مسبقا بذلك أو أنه لم يؤخذ رأيه بهذا الخصوص.

لذلك يفضل أن تكون المقابلة علمية تراعى أحاسيس المبحوث وخصوصياته، والارتقاء به الى معرفة الأهمية من تسجيل المقابلة معه حتى يتقبل الدراسة ويصل الباحث الى تحقيق أهدافه منها.

وحسب الموقف والظرف ودرجة التفاعل يتم تسجيل المقابلات وهذه متروكة للتقدير من قبل الباحث وخبرته التي تغيد المقابلة.

أما فى المقابلات المقننة والتى تستهدف دراسة مسحية يقوم بها الباحث وفريق من المساعدين المدربين فتعد الأسئلة مسبقاً وتختبر استمارة المقابلة قبل تعميمها على مجتمع الدراسة أو عينة استطلاع الرأى العام أو أى عينة يكون الغرض من اختيارها التعرف على مؤشرات الظواهر المدروسة.

على أن تكون الأسئلة المطبوعة واضحة اللغة، والأسلوب والمعنى، ولا تسمح بفتاوى مختلفة من فريق البحاث المساعدين حتى لا تكون الاجابات عليها متضاربة من قبل المبحوثين.

#### أهمية المقابلة :

1- أنها تمكن الباحث من الالتقاء المباشر بالمبحوث ذون وسيط قد لا يكون
 ناقلا أمينا للمعلومات والبيانات.

- أى أنها تمكنه من الالتقاء بمصادر المعلومات، مباشرة وذوى العلاقة بالموضوع المستهدف بالبحث.
- 2- أنها تغيد في الدراسة، والتشخيص، والعلاج للحالات النفسية وسوء
   التكيف والتوافق الاجتماعي.
- 3- تمكن الباحث من استقراء ردود أفعال المبحوث أو المبحوثين، والتغيرات التي تطرأ على وجوههم، أو حركاتهم من خلال استقراء علامات التفاعل والأنفعال على سيماتهم.
  - 4- تعتبر وسيلة هامة لتحقيق التنفيس الوجداني عن المبحوث وهمومه.
- 5- تسمح للباحث والمبحوث بتصحيح المعلومات والاستفسار حول أى لبس أو غموض على الأسئلة المطروحة سواء كانت شفوية أو مكتوبة ولكلا الطرفين.

#### أنواع المقابلة:

المقابلة هى واحدة وتعتبر كوسيلة لجمع المعلومات والبيانات ولكنها تختلف من حيث الاستعمال المهنى ومجالات التخصيص الى أربعة أنواع وهى:

#### 1- ألواع المقايلة من حيث الأسلوب، وتنقسم الى نوغين :

#### أ - المقابلة المرنة:

هى المقابلة التى تتميز بروح المودة بين الباحث والمبحوث، وقد ترتقى العلاقة بينهما الى درجة الصداقة خاصة اذا كانت الحالة المدروسة مطولة وتحتاج الى تتبع التغيرات الطارئة عليها.

والمقابلة المرنة تحقق مناخا للتفاعل بين الباحث والمبحوث ولم تعد أسئلتها بشكل نهائي مسبقا بل تكون الاستفسارات المقدمة

للمبحوث قابلة للتوضيح والشرح، والتغيير، والتهذيب كلما تطلب الأمر ذلك من الباحث.

وتأخذ شكل الحديث العادى البسيط فى تداول القضايا مع المبحوث، ويستعمل هذا النوع من المقابلة فى دراسة الحالات الفردية فى خدمة الفرد وتشخيصها وعلاجها، ويستعمل أيضا فى الدراسات النفسية والاستطلاعية، وسوء التكيف الاجتماعى، ويهتم الباحث بتسجيل المقابلة حسب الموقف والظروف ودرجة تقبل المبحوث للباحث وتفاعله معه، فقد يكون التسجيل أولا بأول، وقد يتم التسجيل فى نهاية المقابلة.

#### ب - المقابلة المقننة:

هى المقابلة التى تعد أسئلتها بشكل مقنن من حيث اللغة والأسلوب، وتصاغ بشكل نهائى فى استمارة مقابلة يتقيد المبحوث بالاجابة عليها، ويتقيد الباحث بتسجيل تلك الاجابات أثناء اجراء عملية المقابلة، وبعلم المبحوث دون اخفاء عنه، وقد يكون مع الباحث فريق من المساعدين المدربين خاصة فى الدراسات المسحية التى تتطلب عددا كبيرًا من المساعدين والبحاث.

#### 2- أنواع المقابلة من حيث الغرض: وتنقسم الى ثلاثة أنواع هي:

#### أ - مقابلة تجميع المعلومات والبيانات :

فقد تكون من أجل اختيار أطباء أو فنيين، أو من أجل اختيار مدربين، أو قد تكون من أجل دراسات استطلاعية، أو حالـة انحـراف، أو مشكلات عمل أو أسرة، ويهتم الباحث أو مساعدوه بتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات ذات العلاقة المباشرة بالموضوع

والمعلومات والبيانات الثانوية التى لها صلة بالموضوع وبشكل غير مباشر. فيهتم الباحث بمعرفة تاريخ الحالة، والمستوى التعليمي للفرد والمستوى الاقتصادي ونوع العمل والمهنة أو الحرفة، والديانة والجنسية، وعدد أفراد الأسرة وهل الأسرة ممتدة أو نواة، والنوع ذكر أم أنثى، كل هذه المعلومات هامة ولا حرج في اعطائها ويمكن تسجيلها في المقابلة الأولى لأنها لا تحتوى على عناصر الحرج، وتتطلب سرية من الباحث. شم ينتقل الباحث الى تجميع المعلومات المتعلقة بالحالة من حيث نوع الحالة، وعمر الحالة وزمن وقوع الحالة، والبحث عن المتغيرات المتداخلة التي أنتجتها سواء كانت السرية) أو جاءت نتيجة دور قام به أحد أفراد الأسرة، أو نتيجة ردود أفعال، أو نتيجة اهمال، أو مرض أو اجبار من آخرين سواء كانت له علاقة بهم أو لم تكن.

وهذا نحب أن نشير الى أن كل البحوث وبمختلف أغراضها تعتمد أساسا على تجميع المعلومات والبيانات، ولا يمكن اجراء أى دراسة وتكاملها الا بالمعلومات، وعلى ضدوء المعلومات وطبيعة الحالة يصدر القرار أو الحكم أو العلاج سواء كان من القاضى أو الطبيب أو الاخصائى الاجتماعى، أو الاخصائى النفسى.

#### ب - المقابلة التشخيصية:

تعتمد المقابلة التشخيصية على المعلومات التي تم تجميعها عن الحالة أو الظاهرة أو المشكلة ويتم التركيز فيها على العوامل المتداخلة من حيث تباينها وتبيان العلاقات التي تربطها ببعضها البعض والتي أظهرت الظاهرة أو الحالة من الكمون الى العلانية

السلوكية، مما جعلها قيد البحث أو الدراسة وجعل مرتكبيها نزلاء الاصلاحيات الاجتماعية أو المصحات الاجتماعية.

ويعتمد هذا النوع من المقابلات على مبدأ المشاركة بين الباحث والمبحوث حتى يتبين المبحوث الأسباب التى كانت وراء انحرافه إذا كانت انحرافية مما يحفزه على تقبل حالته وتقبل المتعاملين معها ويشارك في ابداء الآراء من حيث التأكد من العوامل المتداخلة التي بتفاديها قد يتم القضاء على الحالة، أو معالجتها، أى أن التشخيص يهيء المبحوث وينمي استعداداته للبحث عن حلول أو معالجات لحالته. وتهدف المقابلة التشخيصية الى توضيح الحالمة أمام المبحوث بتحليل المتغيرات والعوامل المتداخلة فيها ومشاركة المبحوث في الوقوف على كل العوامل التي جعلت منه نزيل احدى مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وتتمية استعداداته وتسخير قدراته وامكانياته للبحث عن حلول أو معالجات. وتهدف أيضا الى تفطين المبحوث بتوفير المعلومات الشخصية ومقارنتها بالمعلومات المنحرفة لكي يبتعد عن الخطأ ويتجه الى الصواب.

#### ج - المقابلة العلاجية:

تتداخل المقابلات من أجل تكامل دراسة الظاهرة أو الحالة فبدون توفر معلومات مناسبة وقيمة لا يمكن أن يكون هناك تشخيص قيم، وبدون تشخيص وتحليل علمى وموضوعى يعتمد على الخبرة والمهارة الفنية للباحث، لا يمكن أن يكون هناك علاج علمى هادف.

لذلك تهدف المقابلة العلاجية الى مشاركة المبحوث فى اختيار الحلول المناسبة، والتسى تتمشى مع قدراته والمكانيات الذاتيسة

والشخصية والبيئية حتى لا يحدث نكوس للفرد أو للأفراد حسب الحالة ونوعها ويفضل أن تكون الحلول نابعة من المبحوث من خلال مشاركته في تشخيص حالته.

وتهدف أيضا الى اقتاع المبحوث بالأخطاء التى وقع فيها والعيوب أو الأضرار التى نتجت عن الأفعال التى ارتكبها فى الماضى، والوصول به الى تكفير السيئات واصلاح باله، وتعتمد المقابلة العلاجية على حقيقة أن الانسان معرض للخطأ ويمكن معالجته أو اصلاحه. وتهدف أيضا الى از الة درجة التوتر التى يعانى منها المبحوث، وتهدف الى اعادته الى الوسط الاجتماعى الذى يعيش فيه من أجل تأدية مهامه ووظائفه من خلال دوره كفرد لا يمكن لله الاستغناء عن محيطه الاجتماعى.

وتهدف المقابلة العلاجية الى تفطين المبحوث بذات المجتمع من حيث أعرافه، وديانته، وقوانينه، وما يحبه وما يكرهه وما يجيزه وما يحرمه، كل ذلك من أجل بناء ذات الفرد، لكى تكون قوية ويمكن الاعتماد عليها.

### 3- أنواع المقابلة من حيث درجة الاهتمام: وتنقسم الى نوعين هما:

#### المقابلة الشاملة (العامة):

وهى المقابلة التى تهتم بالموضوع بشكل عام، سواء كانت مقابلة تجميع المعلومات أو مقابلة تشخيصية أو علاجية، وهى المقابلة المتكاملة التى تستهدف وحدة الموضوع، والالمام به من حيث تأثيره على شخصية المبحوث والبيئة الاجتماعية والأفراد المتداخلين فى ارتكاب الظاهرة أو الحالة، سواء كان تداخلا رئيسيا أو ثانويا وابراز

دور كل منهم وآثاره على المبحوث، وذلك من خلال تجميع كل المعلومات ذات العلاقة بالموضوع والمبحوث واجراء تشخيص عام لها وفق ما يتوفر من متغيرات مستقلة وتابعة أو متداخلة من أجل الوصول الى علاج نفسى، واجتماعى وبيئى وتكون المقابلة شاملة متى اهتمت بجوانب الحالة أو الظاهرة من حيث المستوى التعليمى والاقتصادى، والاجتماعى، والسياسى، والصحى.

#### ب - المقابلة البؤرية:

وهى المقابلة التى يقوم بها الباحث بعد اجراء المقابلة الشاملة. أى بعد اتضاح المعالم الرئيسية والأساسية للحالة أو الظاهرة وبعد معرفة الأسباب والأفراد الذين كانوا وراء حدوث الظاهرة.

والمقابلة البؤرية تهدف السى التركيز على صلب الموضوع سواء من حيث جمع المعلومات أو من حيث التشخيص والعلاج باعتباره لب المشكلة أو الظاهرة.

فمن خلال المقابلات العامة قد يتضم أن السبب الرئيسى لحالة إنحراف مراهق هو زوجة الأب التي تزوجها بعد وفاة الأم، أو طلاقها، وأن الأب عامل بالأجرة في الميناء، ويخرج من المنزل الساعة السادسة صباحا، ولا يعود اليه إلا في المساء مثلا.

فبعد أن كانت المقابلة شاملة وعامة للحالة التى اتضمح من خلالها أن السبب لم يكن سياسيا، أو صحيا، أو تعليميا بل السبب الرئيسى كان اجتماعيا وحدد فى دور الأب وزوجة الأب، فإن المقابلة البؤرية تتوجه بالعناية العلمية الى إجراء مقابلات مع زوجة الأب ومع الأب، ومع المبحوث وذلك بالتركيز على إيضاح العلل والأسباب

التى جعلت من الإبن منحرفا يتعاطى المسكرات والحشيش، حتى تكون العناية بالدرجة الأولى من الأب، وزوجته، وتبيان الأضرار الصحية للمراهق المبحوث، والأضرار الاقتصادية حتى يتم العلاج المناسب له.

ويكون الفرق بين المقابلة الشاملة العامة، والمقابلة البؤرية، أن الأولى تهتم بالظاهرة من جميع الجوانب، سواء كانت أساسية أو ثانوية أو هامشية، لأنها مؤسسة على أسئلة رئيسية ذات علاقة مباشرة بالموضوع. والمقابلة العامة هي التي لها الفضل الأكبر في تبين بؤرة الموضوع أو المشكلة.

أما المقابلة البؤرية فتنطلق من المعلومات والبيانات التي تم التوصل اليها عن طريق المقابلة الشاملة.

#### 4- أنواع المقابلة من حيث عدد مصادر المطومات: وتنقسم الى أربعة أنواع:

#### أ - المقابلة الفردية:

هى مقابلة الباحث مع المبحوث كطرف وحيد فى وجود المشكلة أو الحالة وتسمى دراسته بدراسة الحالة الفردية، ولم يشترك معه أحد أثناء إجراء عملية المقابلة، وحتى إن كان هناك آخرون لهم علاقة غير مباشرة به ولم يستهدفوا بإجراء المقابلة معهم من قبل الباحث فتكون الحالة فردية مرتكبها واحد باعتباره قيد البحث والدراسة، أو أنه نزيل مؤسسة اصلاحية نتيجة حالته التى لم يعثر على آخرين له علاقة بهم.

#### ب - المقابلة الثنائية (الحالة الثنائية):

هى الحالة التى يكون عدد المشتركين فى ارتكابها النين مما يجعل الباحث يقوم بإجراء مقابلات مشتركة معهما أنتاء تجميع البيانات أو أثناء التشخيص أو العلاج، والاثنين دائد؛ هما أساس كل شيء في الوجود " ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون "(4).

وحتى الحالمة الفردية التي يرتكبها شخص واحد فهي من ضمن الاثنين. فإذا كانت الحالمة انحراف الفرد عن قيم المجتمع الحميدة فإن المقابلة قد تجرى معه لوحده باعتباره العنصر الوحيد في القيام بالانحراف، ولكن لابد وأن يكون هناك طرف آخر قد وقع عليه الفعل الانحرافي، سواء كان على شخصه أو على ممتلكاته، وفي هذه الحالة هناك اثنان إلا أن واحدا تجرى معه المقابلة من أجل اصلاح انحرافه والآخر شخص سوى قد تجرى معه أيضا المقابلة على انفراد وقد يتطلب الأمر اجراء مقابلة مشتركة معهما من أجل تكفير الأول عن سيئاته وتسامح الثاني له مما يؤدى الى اصلاح الحالة.

#### ج - المقابلة الجماعية:

هى المقابلة التى يشترك فيها أكثر من اثنين ولا تصل الى حجم المجتمع مثل جماعة النشاط الرياضى، أو النقافى، أو الغنى، أو المسرحى أو الأدبى أو العلمى ، أو جماعة العمل، هولاء حسب الموضوع تجرى معهم مقابلات مشتركة بشكل منظم يقوم بها الباحث من أجل تحقيق أهداف واضحة ومحددة لتنمية النشاط وتطويره، أو

<sup>(4)</sup> الذاريات ، الآية 49.

لتغييره أو لتعديل بعض فقراته أو تغيير الأفراد القائمين به كل ذلك يتم في الحالات السوية أما في الحالات الانحرافية فقد تكون المقابلة مع المجموعة الانحرافية في وقت واحد من أجل ارشادها وتشخيص حالتها أو اصلاحها، ومن المقابلات الجماعية مثلا:

مقابلات أسرة وجيران ورفاق المبحوث سواء في المدرسة أو العمل أو في أماكن ممارسة المناشط وقضاء وقت الفراغ.

#### د - المقابلة المجتمعية:

وهى المقابلة التى يقوم بها الباحث مع المجتمع المحلى أو مجتمع القرية وقد تكون وفق أسئلة معدة فى استمارة مقابلة تستهدف معرفة التراث الشعبى والعادات الخاصة بالمجتمع المحلى فى الأفراح والمآتم والأعياد الدينية والوطنية، وعن أساليب التعاون الانتاجى، وقد تكون المقابلة من أجل دراسة ظاهره تفشت فى المجتمع وأصبح لها آثار سلبية على أفراده وأسره.

والمقابلات المجتمعية تحتاج الى فريق من المساعدين المدربين لانجازها لأنها تحتاج الى وقت طويل وجهد كبير يصعب على الباحث القيام بها لوحده.

وقد تزداد الظاهرة أو المرض في الانتشار الى درجة الصعوبة في القضاء عليها نتيجة الوقت الذي قضاه الباحث في الدراسة ولم يصل الى إنجازها الأمر الذي يتطلب فريقا كبيرا من البحاث المساعدين للاسراع في إنجاز الدراسة قبل أن تصل الظاهره الى ذروتها (5).

<sup>(5)</sup> عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي. القاهرة: الانجلو المصرية، 1975. ص 362 - 268.

#### ميزات المقابلة ومآخذها :

#### 1 - منزات المقابلة

- أ تفيد في دراسة الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
- ب تمكن الباحث من مشاهدة وملاحظة ردود أفعال المبحوث سواء في حديثه، أو انقباض وجهه وانبساطه، أو بجفاف شفتيه أو ارتوائهما، أو بتلألأ عينيه، أو انهمار الدمع منهما، والحديث المسترسل والصمت المفاجيء، وحركات اليدين وتشنجهما، وبلع اللعاب، وجفاف الحلق، والارتعاش، وغيره.
  - ج تحقق التفاعل والود أحيانا بين الباحث والمبحوث.
    - د أنها تغيد في استطلاع الرأى العام.
- ه تجعل المبحوث شريكا للباحث في الدراسة والتشخيص
   والعلاج مما يطمئنه بعدم فرض أى حل عليه إذا كان يليق
   بظرفه وقدراته واستعداداته.
  - و تمكن الباحث من متابعة الحالات عن كثب ووضوح.
- ز تمكن الباحث من تكوين علاقة مهنية مع المبحوث تساهم في تيسر الحصول على المعلومات واصلاح الحالة.
- ح تمكن الباحث من التعرف على اتجاهات ودوافع ومشاعر المبحوث.
  - ط استكشاف معلومات جديدة لم يسبق معرفتها من قبل.

#### 2- مآخذ المقابلة:

- أ تحتاج الى وقت طويل وتكاليف كبيرة.
- ب قد تتأثر الدراسة بعواطف الباحث والمبحوث إذا لم يتم التقيد بالمبادىء المهنية.
  - ج تحتاج الى عدد كبير ومدرب من مساعدى البحاث.
- د تصنع المبحوث لمواقف أو ردود أفعال أو ارتكاب سلوك لا يعبر عن حقيقة الأمر في شيء.
- هـ أنها صعبة التقنين نظرا لاختلف أساليب القائمين بها واختلاف ظروف المبحوثين مما قد يستوجب تغيير بعض أسئلتها أو صيغها.

# الفصل العاشر العينة بين المعارضة والتأييد

#### العينة بين المعارضة والتأييد:

اهتم العلماء بالبحوث كوسيلة للاكتشاف العلمى والأثر المعرفى، واستعملوا مناهج وطرق بحث متعددة من أجل تتبع خطوات علمية، يمكن قياسها أو اعادة تطبيقها، وللتأكد من صحة النتائج المتوصل اليها من عدمها.

وقد ركز معظم البحاث في العلوم الانسانية والاجتماعية على دراسة العينات كمصدر بشرى يمكن أن تعمم نتائجها على المجتمع بأسره، مهتدين في ذلك باستخدام العينات في ألعلوم الطبيعية، ومتعذرين بصعوبة المسح الشامل.

ونتيجة لأن معظم المتخصصين في العلوم الانسانية والاجتماعية اعتمدوا في بحوثهم على العينات، ودرجة الصدق والثبات فيها، واعتماد نسبة الخطأ المقبول من الباحث. وأن رسائل الماجستير والدكتوراه في معظمها استعملت العينات، فإن الانتقادات التي سنوجه الي العينة واستعمالاتها المنهجية، قد تلاقي كثيرا من المعارضة أذا اعتبر البعض أن هذه الانتقادات تقال من شأن بحوثهم، مما يجعلهم في مواقف دفاع عنها. إلا أننا واتقون من أن المتخصصين والمتعلمين يتحلون بالصفات العلمية في تصحيح المواقف والاتجاهات. وما ظهور الجدل العلمي إلا ميزة من أجل التطور والتغير الي الأفضل دون تعصب لآراء مقولبة عفي عليها الزمن.

ولتوضيح ذلك أطرح الأسئلة الآتية:

- هل المريض يمثل المرضى؟. أم الطبيب هو الذي يمثلهم؟.
  - هل الغني بمثل الفقير في إحساسه بآلام الفقر والعازة؟.
- هل العينة المنحرفة عن الإنحراف تعد منحرفة وتمثل المنحرفين؟.

كل هذه الأسئلة تحتاج الى جدل فى الاجابة عليها حتى وإن أحسسنا بما تتضمنه من إجابات لأن أسبابها وظروفها مختلفة حسب كل حالة والمواقف التى تتعرض لها. ومن خلال محاولة تحليل هذه الأسئلة تتضم مدى أهمية دراسة العينة من عدمها وعيوبها فى الدراسة والتشخيص والعلاج ومدى إمكانية الاعتماد عليها من عدمه.

فإذا حللنا السؤال الأول فإننا نجد أن المرض لا يعرف إلا المريض، في الوقت الذي يختلف فيه كل مريض عن الآخر في درجة تحمله وإحساسه بشدة الألم، ودرجة تقبله لحالته، لأن الآلام التي يحس بها مريض ما تختلف عن آلام مرض شخص آخر باختلاف مقاومة وتحمل كل واحد منهم، ودرجة إصابته.

فنجد الذي يتألم في صمت ونجد الذي يصرخ بصوت عال وآخر أقل هدوءً. وعليه لا يمكن أن يمثل أحد آخر في مرضه أو درجة إحساسه بالألم، ولذلك لا يمكن لعينة من المرضى تمثيل كل المرضى وإن كان نوع المرض واحدا.

والطبيب المختص قادر أكثر من غيره في معرفة نوع المرض واكتشاف أسبابه وتحديد العلاج المكتشف له، وتحديد الزمن المناسب للقضاء عليه، ومع ذلك أنه لا يعرف درجة الآلام التي يعاني منها المريض ووطأتها على أوصاله. برغم أن الطبيب يعرف المرض، إلا أنه لا يحس بآلامه بل الذي يحس بها المريض. ومن هذا التحليل يتضح أنه ليس كل من يعرف يستطيع أن يمثل غيره في احساسه وآلامه ودرجة تحمله فيما يعرف، لأن المعرفة مكتسبة أما الاحساس فطرى. فالطبيب قد يعرف أنواع الأمراض وأنواع الأدوية ومؤثراتها الجانبية وكيفية التشخيص والعلاج حسب كل حالة دون تعميم نوعية العلاج حتى وإن كان المرض واحدا لأن الأسباب ودرجة

المرض مختلفة قد تتأثر بالوراثة، وقد تتأثر بالمخالطة، وسوء التغذية ومقاومة الجسم وقابليته للعلاج ودرجة تحمله، وحسب كل مرحلة عمرية. فإذا حددنا نوع المرض بأنه صداع، وشخصنا جميع المرضى، وتركنا واحدا منهم، فإن الذى لم يفحصه الطبيب لا يستطيع تعميم الدواء عليه ولا على المجتمع الذى أخذت منه العينة لأن العلاج لم يكن للرأس مباشرة ولكنه للأسباب المختلفة من الجيوب الأنفية، والأذنين، والأسنان، والعينين، والمعدة أو عصب من الأعصاب الملتهبة في الرأس وغيرها من الأسباب ذات العلاقة مما يستوجب اختلاف العلاج لكل حالة من الحالات السابقة.

وبناء على ما تقدم إذا كان علم الطب لا يعتمد على التعميم والتعامل مع العينات المرضية ولا يعتبرها أحسن ممثل للمرضي، فكيف إذن تكون أحسن ممثل في العلوم الانسانية والاجتماعية التي تتعامل مسع أحاسيس ومشاعر، وعواطف، وميول، واتجاهات، وغرائز، وحاجات تترجم في سلوك مختلف بين شخص وآخر؟.

ويعاد طرح السؤال الثانى: هل الغنى يستطيع أن يمثل الفقير فى الحكم من أجل معالجة حالته المعتازة؟.

بما أن المرض لا يحس به إلا المريض وأن الطبيب لا يستطيع أن يمثله فيه كما لم يستطع غيره من المرضى أن يمثلوه فيه، كذلك حال الغنى مع الفقير، لأن الغنى مهما فكر أو أحس بحالة فقير ما، لم يستطع أن يغوص في معرفة الظروف الخاصة بالفقر، ولكنه سيكون أكثر قدرة على توصيل مشاعره وظروفه الانسانية الى الآخرين ويستطيع أن يجيب عن إمكانياته الذاتية وحاجاته وكيفية معالجتها. والعقل المادى (التفكير المادى) بإمكانه توليد مجالات توسعه على حساب الآخرين وليس بإمكانه فسح المجال نهم. مع

معرفته لحالة العوز التي هم فيها. إذن كيف يعتقد البعض في تمثيل الأغنياء للفقراء؟.

وهكذا تكون المعرفة المكتسبة أحيانا لا تعبر عن واقع، وإلا لماذا يعرف الغنى حاجة الفقراء الى المسكن، والمركوب، والمعاش ولم يعمل على الاجابة عليها وحل مشكلتها بقدر ما يعمل على زيادة ما يمتلكه ليستغلهم به،؟ ولكن عندما يسترك الفقد اء من الحكم تقدم الأشياء على حقيقتهما وتحل المشكلة.

وعليه لا يمكن لجزء من الأغنباء أن يمثل بقيتهم ولا كلهم يمثلون الفقراء وكذلك بالنسبة لنفقراء لا يمثلون إلا أنفسهم، وإذا تساءل البعض، هل العينة المنحرفة عن الانحراف تعتبر منحرفة وتمثل المنحرفين؟. أن المنحرف عن الانحرا ف منحرف سواء كان هذا الانحراف عن الخط المستقيم أو خط منحرف عن الخط المستقيم لأنه خروج عن اتجاه أو . سير في اتجاه مخالف للخط المنحرف عنه، ويتحدد أكثر بالأهداف والغايات المراد الوصول اليها أو تحقيقها، والانحراف عن الانحراف قد يكون انحراف جديد وقد يكون عودة الى الخط المستقيم الذي خرجت منه الانحرافات، وقد يكون متوازيا معمه كما في الشكل رقم (1) الذي يتكون من أب، جد، هو، هع

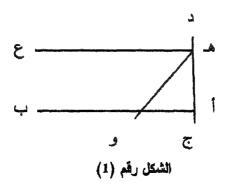

أب وهو الخط المستقيم (الطريق الصحيح لتنظيم المجتمع). هـ و خط الانحراف من ج د الى أب وهو المنحرف عن الانحراف. هـع خط الانحراف عن جد والمتوازى مع أب وهوالمنحرف عن الانحراف.

ويتضبح من الشكل رقم (1) أنه ليس بالضرورة أن يكون الانحراف سلبيا فالخط هـ و المنحرف عن ج د الى أ ب يعتبر عودة الى الخط المستقيم (الطريق السليم).

#### وبالمنطق الاجتماعي: يتضمن الانحراف عن الانحراف الأشكال الآتية:

- ا اذا كان الانحراف عن الانحراف من أجل التخلى عنه وعودة الى الأصل (الطريق المستقيم) المتكون من قيم المجتمع ودينه وثقافته وأصوله الخيرة التي تكون ناموسا اجتماعيا له، فإن هذا الانحراف يعد صوابا وينبغي التشجيع عليه.
- ب أما إذا كان الانحراف عن الانحراف تجديدا لأنواع انحرافيه أخرى أو السير في متاهات متعددة تؤثر على نظم المجتمع وقيمه الخيره فيعد سلبيا ولا يمكن التحفيز أو التشجيع عليه.
- ولتوضيح الفارق بين الانحراف الموجب والانحراف السالب نورد الأمثلة الآتية:
- أ يعتبر الخط المستقيم هو خط تنظيم المجتمع وفق أصوله الثقافية والحضارية المتضمنة لقيمه واعتباراته المتفق عليها اجتماعيا ومنبع قياساته المميزة بين الصواب والخطأ، مما يجعل السير وفقها صوابا والخروج عنها انحرافا، كما في الشكل رقم (2) الذي يعتبر فيه الخط أب هو خط تنظيم المجتمع.



الشكل رقم (2)

ويعتبر فيه الخط دج الانحراف عن الخط المستقيم (خط تنظيم المجتمع) ويوصف بالانحراف ويحتاج الى دراسة وتشخيص وعلاج من أجل عودته الى مكانة المجتمع واعتباراته لكي يؤدي وظائفه وواجباته مع ضمانة حقوقه التي قد يفقدها نتيجة انحراف.

ب - يعد المنحرف عن الانحراف منحرف اسواء كان فردا أو جماعة أو عينة دراسية كما في شكل رقم (3) باعتبارها منحرفة عن الانحراف في اتجاه معاكس لاتجاهات المجتمع.

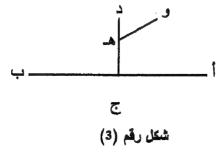

ويكون خط انحرافها هو المنحرف عن جد (الانحراف) المنحرف عن خط تنظيم المجتمع أب مما يجعلها منحرفة مرتين: الأولى انحرافها عن المجتمع، والثانية انحرافها عن المنحرفين عن المجتمع. لا تعد العينة المنحرفة عن الانحراف منحرفة عندما يتوحد سلوكها مع سلوك المجتمع، واتجاهاتها مع اتجاهاته، وتعد في نفس الوقت منحرفة عن السلوك الانحرافي لعدم توحد سلوكها معه، كما في شكل

رقم (4) حيث يعتبر هـ و خروجا عن ج د وعودة الى أب، أى انحرافا عن الانحراف وعودة الى خط تنظيم المجتمع (الخط المستقيم) ويكون انحرافه في هذه الحالة مرة واحدة. انحرافه عن الانحراف، واندماجه، وتوحده مع ضوابط المجتمع والتزامه بها .

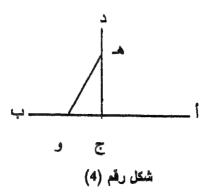

ولكن إذا اعتبرنا أن الخط أب هو المجتمع بكاملة واعتبرنا جد الأداة المتحكمة في المجتمع وفق رؤاها المتعارضة مع رؤى المجتمع، فإن المجموعة المنحرفة عنها في اتجاه رؤى المجتمع قد تعتبر منحرفة من وجهة نظر أداة التحكم وليست منحرفة من وجهة نظر المجتمع.

د - قد تكون العينة المنحرفة عن الانحراف في خط متوار منع الخط المستقيم (خط تنظيم المجتمع) كما في شكل رقم (5) .

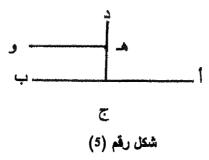

وفى هذه الحالة يكون الانحراف هـ و منحرفا عن الانحراف ج د ومتوازيا مع أب أى أنه لاز ال هناك انحراف عن المجتمع اضافة الى الانحراف عن المنحرفين فى اتجاه ج د ، وهذا التوازى مع أنه مستقل عن المجتمع وأساليب نظمه الخاصة به ، فإنه قد يشكل خطرا عليه باعتباره لم يلتق معه أبدا مهما امتد، ولا أمل فى الالتقاء به بعكس المجموعات المنحرفة الأخرى، والتى لم ترسم طريقا أو تتخذ إتجاها متوازيا مع المجتمع بشكل يجعل أمل الالتقاء بينهم مستحيلا. فمهما تعددت الانحرافات أو اختلفت ولم تسر فى اتجاه متواز مع المجتمع، فإنه من الممكن معالجتها وتصحيح مساراتها والعودة بها، أو جزء منها الى خط تنظيم المجتمع وأصوله الخيرة.

فإذا اعتبرنا أب مجتمعا عربية مسلما، لمه قيم وأخلاقيات، ودين يميزه عن غيره، وأن جد مجموعة من المجتمع أب تخذت الاتجاه الشيوعي، فأصبحت منحرفة عنه، وتنعت وفق رؤيتها الخاصة بالمنحرفة لعدم أصالة ما انتهجته من أفكار وتمارسه من سلوك.

وأنه بعد انهيار الشيوعية في البلد التي اتصفت بريادتها أصبح الشك واضحا بين معتنقيها وعرفوا أن السراب لا يمكن أن يكون ماء، فعاد أكثرهم الي البحث عن أمته وقيمها المميزة لها عن بقية الأمم، وبقى البعض الآخر يتخبط دون انتظام كحبات المسبحة بعد انقطاع الخيط الذي كانت تنتظم فيه، وإذا لم يعودوا الى مجتمعاتهم قد يسلكون أو ينتهجون اتجاهات جديدة ليس لها علاقة بأممهم أو الانسانية بشكل عام، مما يجعل السراب أمام عيونهم ماء ويكونون من المنحرفين.

وبناء على ما تقدم ليس بالضرورة أن تكون العينة المنحرفة عن الانحراف غير منحرفة، أى أنها احتمالية قد تكون منحرفة وقد لا تكون، وذلك حسب اختلاف اتجاهها من الاتجاه المقاسة عليه. ولا يمكن أن تمثل العينة المنحرفة كل المنحرفين الذين لم يستهدفهم البحث لعدم وقوع الاختيار عليهم من ضمن أفراد العينة.

## خطأ التحيز:

الانحياز لا يعنى دائما الوقوف في الخطأ، فالانحياز للحق وللعدل، وللحرية صواب، أما الانحياز للظلم والمصلحة الشخصية على حساب الآخرين والأنانية خطأ، لا ينبغى أن يتصف بها المواطن ولا الباحث حتى لا يفقد مصداقيته وموضوعيته العلمية. فإذا انحاز الباحث لمعرفته في اختيار العينة التى لا تمثل إلا ذاتها فإن هذا الانحياز لا يؤثر على العينة ولا على المجتمع في شيء، باعتبار أن نتائجها لا تتعلق الا بها. ويتخلص الباحث من أخطاء التحيز بعدم تعميم النتائج المتحصل عليها من العينة على المجتمع التي أخذت منه، وتقتصر نتائجها فقط على عدد مفرداتها، والا سيكون اتهام التحيز والشك في اختيارات الباحث دائم الاحتمال، فقد يتأثر الباحث باتجاهه الديني أو الفكرى وينحاز الى عينة أو أفراد منها، من أجل ابراز الاتجاه المنحاز اليه، وهنا يقع خطأ التحيز مما يتطلب منه عشوائية الاختيار المذى يبعده عن اليه، وهنا يقع خطأ التحيز مما يتطلب منه عشوائية الاختيار المذى يبعده عن جميع مفردات العينة المختارة عشوائيا أو لا عشوائيا نتيجة غياب جزء منها واعتماده فقط على معلومات الجزء الذي استجاب للدراسة.

ولذلك ينبغى أن يكون إطار البحث شاملا لمجتمع الدراسة ومصادره سواء أفرادا كانوا أو وثائق، حتى يكون التوزيع الاحصائى معتدلا ومتمشيا

مع التوزيع الذى أخذت منه العينة التى يختلف حجمها حسب كل دراسة، ومن باحث لآخر، وحسب الامكانيات والظروف الخاصة بأهمية الموضوع، مع إن حجم العينة الصغيرة قد لا يتجاوز 30 مفردة حسب ما تصوره البعض من البحاث وأن لا يقل حجم العينة الكبيرة عن 100 مفردة.

وبتصورنا أن العينة لا تمثل إلا ذاتها، فإن تحديد هذه النسبة أصبح لا يمثل نقطة ثبات في اجراء الدراسات والبحوث العلمية.

# خطأ الصدفة أو التعيين:

بما أن هدف الباحث من اختيار العينة تعميم نتائجها على المجتمع الذي اختيرت منه فإنه بالضرورة أن يقع في أخطاء متعددة بالمصادفة أو بالتحيز أو أخطاء المعلومات المتحصل عليها من العينة سواء كانت عشوائية أو غير عشوائية، ومهما صغر حجم العينة أو كبر، فإن الفروق الفردية ستصاحبها مع اعتبارنا للعلاقة العكسية بين حجم العينة ونسبة الأخطاء الناتجة عن التعيين، أي كلما زاد حجم العينة قلت الأخطاء، ونظرا لوجود فروق فردية بين أفراد العينة والمجتمع فإن أخطاء التعيين دائمة الوقوع مع تغير نسبتها من حين الخر، مما يجعل متوسط القيم في العينات المختارة مختلفا عن المتوسط العام في المجتمع، وإذا اقترب متوسط قيم العينة أو ابتعد عن متوسط القيم في المجتمع فقد يكون الصدفة دور في ذلك. وهذا يجعلنا نضع اعتبارا لهذه الفروق لكي نتجنب خطأ الصدفة، وذلك بدراسة كل مفردة بما تمتاز به عن غيرها، وبما تشترك به مع غيرها، لأن الفروق الفردية حقيقة ينبغي اعتبارها والوقوف عندها في دراسة الحالات والظواهر والمواقف والاتجاهات الفردية والجماعية، لأنه من الممكن أن نساوى بينهم في الأفراد في الحقوق والفرص العامة، لكن من غير الممكن أن نساوى بينهم في

الاستعدادات، والقدرات، والطموح، والمهارات التي تعتبر ميزة خاصة قد تقترب أو تبتعد عن المتوسطات مصادفة، ولكنها لا تتطابق مع قيم المجتمع مع احتمال اقترابها منها مصادفة، وهذا يجعلنا نبتعد عن تعميم نتائج العينات على المجتمع لأن العينة نتكون من أفراد، ولكل فرد خصوصياته التي تميزه عن غيره، مثل البصمات، لكل فرد بصمات لا يمكن أن تتكرر عند آخر، ولذلك مهما كبرت عينة دراسة البصمات لا يمكن أن تمثل المجتمع، ولا حتى العينة، لأن لكل مفردة بصمات تختلف عن الأخرى، حتى وإن درسنا المجتمع بكامله واستثنينا شخصا واحدا منه فإن المجتمع لا يمثله في بصماته، وهكذا بكامله واستثنينا شخصا واحدا منه فإن المجتمع لا يمثله في بصماته، وهكذا مفردات معينة بمحض الصدفة وحرمان آخرين من هذا الاختيار يحقق أخطاء التعيين.

ولهذا العينة لا تمثل إلا ذاتها ولا يمكن أن تمثل المجتمع.

# أخطأء التوقع المصدرى :

إن الاحتمال دائم التوقع في در استة الظواهر والمشاكل مما جعل البحاث يعتمدون في در اساتهم نسب الأخطاء المقبولة وغير المقبولة من أجل إعطاء مصداقية لتوقع ظهورها أثناء الدر اسة، وعدم المفاجأة بنتائجها، سواء كانت بأسباب غموض الاستمارة أو غموض بعض أسئلتها.. أو لأسباب غياب أو تهرب بعض أفراد العينة، أو نتيجة أسلوب المقابلة أثناء جمع وتقريع وتحليل البيانات.

## أهم مصادر أخطاء التوقع هي:

## 1- المفاهيم واللغة المكتوية:

قد يستعمل بعض البحاث مصطلحات علمية كالدور، والموقف، والباعث، والحافز، والدافع، والقيم دون تحديد مفاهيمها وفق أهداف البحث أو

الدراسة، والتي قد تتداخل حدودها عند بعض المدروسين (العينة) فتكون الاجابات منحرفة عن أهداف البحث ويبرز التباين بين مقرداتها، وذلك لأسباب علمية وتقافية ناتجة عن عدم تحديد المفاهيم من قبل الباحث وغموضها لدى بعض المبحوثين، وقد تكون الاستمارة مكتوبية بلغة تحتاج كلماتها أو بعض اسئلتها الى تقسير لأنها قد تحمل أكثر من معنى، مما يساعد على ارتكاب أخطاء أثناء الاجابات عليها، والذي يحاول الباحث معالجته باختبار استمارة المقابلة أو الاستبيان على مجموعة من أفراد مجتمع الدراسة لنفادى الأخطاء أو التقليل منها بقدر الامكان، ومع ذلك قد تظهر بعض المفاهيم غير واضحة، أو هناك لبس فيها أثناء جمع المعلومات من عينة الدراسة، وفي هذه الحالة تكون العينة الاختبارية للاستبيان مصدرا غير جيد للتأكد من سلامة الاستبيان قبل تعميمه على العينة. ولهذا تكسون العينة المنائدة في المعنيرة (الاختبارية) للاستمارات لا تمثل عينة الدراسة في قياس أداة جمع البيانات ولكنها تساعد على تقليل أخطاء الاستمارة فقط.

### -2 التقيال:

يعتمد مبدأ التقبل على الأسلوب المتبع في الدراسة والتشخيص والعلاج للعينة عن طريق اجراء المقابلة الفردية أو الجماعية. وتعود أخطاء التقبل لكلا الطرفين الباحث والمبحوثين حسب الآتى:

## أ - الباحث :

إذا لم يتقبل الباحث المبحوث أو المبحوثين فإنه يفقد ثقتهم فيه، واذا فقد ثقتهم فيه فإنهم أن يستجيبوا له كما يتوقع، فإذا كانت عينة الدراسة من المنحرفين وكان نوع انحرافهم سرقة، وكان بعضهم يعانى من التأتهة، والبعض الآخر سريع الاجابة لدرجة إدغام

بعض الكلمات، فعلى الباحث أن يتقبل حالتهم بشكل عام، ولا يشعرهم بالدونية، وأن يتسع صدره لدرجة فهم ما يقصدونه دون قلق أو الشمئزاز, وإذا أحس بعض المبحوثين عدم تقبل الباحث لهم فإن الاجابات التي يود أن يتحصل عليها الباحث تكون محفوفة بأخطاء التقبل، وقد يمتنع البعض عن الاجابة عليها نهائيا.

## ب - المبحوثون:

إن للمبحوثين ظروفهم الخاصة بشكل فردى أو جماعى أحيانا وإذا لم يراع الباحث هذه الظروف فإنه قد لا يقبل لديهم.

فإذا حاول الباحث جمع بياناته أثناء فترة الامتحانات (إذا كانت العينة المدروسة من الطلبة) فقد لا يتم قبوله من قبلهم أو لا يستجيبون لمواعيد مقابلته، أو يتعمدون اعطاء أى بيانات وبشكل سريع لا تحقق غرض الباحث من بحثه، وإذا كان زمن المقابلة فى ظرف صحى غير جيد أو أثناء وفاة أحد أقرباء المبحوث، والذى يجعل عدم تقبله للباحث له مبرراته المنطقية، وإذا لم يوضح الباحث الغرض من اجراء دراسته أو بحثه، أو لم يتواضع مع المبحوثين فإنهم لن يتقبلوه بالشكل الذى يحفزهم على التعاون معه مما يجعله يقع في خطأ عدم التقبل.

## أخطاء متعمدة:

قد يتعمد بعض من أفراد العينة اعطاء معلومات غير صحيصة لأسباب تتعلق بموضوع الدراسة، في حالة إثارته لحساسيات أخلاقية أو سياسية أو فكرية أو دينية، أو نتيجة توقع العينة لنتائج الدراسة وما يترتب

عليها من اجراءات يعتقدون أنها ضد مصالحهم وذلك حسب طبيعة الدراسة وأداة جمع البيانات (1).

## خطوات اختيار العينة:

## 1- تحديد وحدة الاهتمام (وحدة العينة):

ترتبط خطوات البحث الاجتماعي بعضها ببعض في انسجام علمي بشكل يسهل على المتخصصين مراجعتها وتقييمها، وتجعل للموضوع وحدته المميزة له عن غيره من المواضيع. مما يجعل تحديد وحدة الاهتمام خطوة من خطوات اختيار العينة التي ينبغي أن يقوم بها الباحث قبل اختياره للعينة، وهذه الوحدة قد تكون مؤسسة، أو فردا، أو جماعة، أو أسرة، أو مزرعة، أو مصنعا، أو انتاجا مع تحديد المواصفات الهامة لكل وحدة بحثية، ونوع هذه الوحدة، ذكرا أم أنثى أم الاثنين معا، وتحديد المرحلة العمرية أحيانا في حالة اقتصار الدراسة على سن معينة. ولهذا تظهر أهمية تحديد الزمان والمكان، وأسباب الاختيار عند تحديد مفردة العينة وخاصة في الدراسات والبحوث المقارنة سواء كانت في العلوم الاجتماعية أو الطبيعية.

#### 2- تحديد مجتمع البحث:

وهو الاطار المرجعي المباحث في اختيار عينة البحث، وقد يكون هذا الاطار مجتمعا كبيرا، وقد يكون مجتمعا صغيرا، وقد يكون الاطار قوائم أسماء أفراد، أو مدارس، أو معسكرات أو قرى ومحلات، ولكل منها طبيعة تميزها

<sup>(1)</sup> مصطفى عمر التير، مقدمة في مبادىء وأسس البحث الاجتماعي، مصراته: دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، الطبعة الأولى، 1980م. ص 104.

عن غيرها ينبغى أن تراعى عند الاختيار، فإذا كانت وحدة العينة مدرسة فيكون مجتمع العينة هو كل المدارس فى الدولة أو القرية أو المنطقة الجغرافية المستهدفة بالدراسة. وإذا كان مجتمع البحث هو سكان المحلة فتكون المفردة فيه هى الأسرة. وإذا كان الاطار المرجعى هو قوائم أسماء سكان القرية فتكون المفردة الفرد ذكرا أو أنثى أو كليهما . ويجب أن يراعى الباحث أهمية حداثة القوائم حتى يتفادى بعض الأخطاء التى قد تصادفه فى الاختيار، نتيجة انتقال أحد المواطنين من قرية الى أخرى أو من القرية الى المدينة، أو نتيجة وفاة أحد المواطنين ولم يتم شطبه من القوائم، وإذا كان مجتمع البحث هو كل رياض الأطفال البالغ عددها 500 روضة ونسبة العينة هو 50% والمفردة البحثية هى الروضة الواحدة.

### 3- تحديد حجم العينة:

يختلف حجم العينة من دراسة الى أخرى، ومن باحث الى آخر، وذلك حسب ما يعتمده الباحث من أخطاء، يحتمل أنها مقبولة، كما جرت العادة، ولتكن 5٪ من حجم العينة، معتبرا أن 95٪ درجة الثقة أو مستوى الدلالة الذى ينبغى أن يتمحور حوله البحث.

وقد يحدد الباحث حجم العينة بنسبة 5% من حجم المجتمع فتصبح العينة التي تساوى 5% يقبل لها خطأ يساوى 5% لكى تكون درجة الرضا عنها عالية. أى بما أن الباحث قد يخشى أن يضيع جهده إذا زادت نسبة الخطأ عن 5% حسب اعتماده لها فيضطر أن يروم أفراد العينة الى استفسارات الاستبيان بما يجعل استجاباتهم لا تحمل أخطاء تزيد عن 5% قدر الامكان، فيلجأ الى تجريب استمارة الاستبيان على عينة صغيرة العدد قبل تعميمها على عينة

الدر اسة، ثم بعد ذلك يعتمد نسبة الخطأ ودرجة الثقة التي يتم فيها تغييب 95٪ من المجتمع عن الدر اسة والبحث.

ونتساءل كيف يمكن أن يكون البحث علميا في دراسة المجتمعات وهي غائبة بنسبة 95% عن البحث؟. إن غياب هذه النسبة يعنى غياب 95% من الحقائق، وإذا كان كذلك هل الاعتماد على 5% من الحقائق يجعل الثقة ومستوى الدلالة جيدا أو مرتفعا جدا؟ ولأن كل مفردة من المفردات التي حددها الباحث ذات دلالة في درجة الثقة، أو الخطأ المحتمل، فإن كل مفردة تعبر عن حقيقة ترتفع نسبة الخطأ فيها أو تقل حسب الظروف وأهمية الدراسة وأهدافها ودرجة التقبل بين الباحث والمبحوثين. ولهذا اعتبرنا أن كل مفردة في المجتمع المستهدف بالبحث أو العينة حقيقة. وعليه يعتبر استبعاد 95% من المجتمع هو استبعاد هذه النسبة من الحقائق إذن 5% في الدراسات والبحوث الاجتماعية لا يمكن أن تمثل 95% من المجتمع، وبما أن تحديد حجم العينة يعتمد على نسبة الخطأ فيها إذن كيف يمكن أن تمثل المجتمع أحسن تمثيل؟.

وبناء على ما تقدم ألم تكن طرق البحث وليدة نظرية أحسن تمثيل فى العلوم السياسية حيث نجد البرلمانات والمجالس النيابية التى تتكون من أعداد محدودة من الأفراد تؤسس من أجل مهمة تمثيل الملايين من الشعوب، وتعتبر عينة مختارة عن طريق الاقتراع السرى والتنافس، وأحيانا الصراعى الدامى والذى دائما يفوز فيه الأقوياء (عسكريا، أو ماديا، أو اجتماعيا).

أم أن طرق البحث تعتمد على العينات في تمثيل المجتمعات وجعل حجم العينة يختلف من باحث الى آخر، كما يختلف عدد أعضاء المجالس النيابية من حكومة الى أخرى، والذي يرجع تحديدها أحيانا الى رأى الحاكم وتقدير وجهات نظره، وهكذا العينة، يعود في النهاية أمر تحديدها الى الباحث بما يجعله مسيطرا على بحثه وحتى إن اعتمد على الاحساء في تحديد حجم

العينة عن طريق الانحراف المعيارى، فإنه لم يستطع الحصول على المتوسط الخاص بالمجتمع إلا إفتراضا بأن المتوسط الحسابى للعينات يساوى المتوسط الحسابى للمجتمع وهذه مسألة افتراضية قد تتباين وجهات النظر فيها.

ولا ننسى أهمية الزمن المحدد للدراسة، فإذا كان الزمن قصيرا أو طويلا فإنه يؤثر على الباحث فى تحديد حجم عينته، وإذا كانت التكاليف المادية متوفرة قد تسمح للباحث بالتوسع فى اختيار العينة، وإذا كانت محدودة فإنها لا تعطيه المرونة الكافية فى الاختيار.

## اختيار العينة:

ليس كل العينات لا تمثل ما أخذت منه، فالعينة في العلوم الطبيعية هامة وتمثل ما أخذت منه عندما تراعى الخطوات العلمية في اختيارها، أما في العلوم الاجتماعية يشك كثيرا في النتائج المتوصل لها عن طريق العينة لأسباب ذكرت فيما سبق، مما يجعل تعميمها على المجتمع مسألة تعسفية، ويجعل اتباع خطواتها المألوفة شيئا من الروتين، ولا داعى للتقيد بها، إذا كان القصد هو تمثيل المجتمع، ولا داعى أيضا الى اشتراطاتها، إذا كان القصد من اختيارها التعرف على أثر المتغيرات الاجتماعية على الأفراد، ودرجة التباين التي تحدثها بينهم، وتكون النتائج المتوصل لها عن طريقها افتراضات لدراسة المجتمع، أو مؤشرات لدراسات أخرى، ومهما كبر حجم العينة فإنها لا تمثل المجتمع الانساني تمثيلا جيدا، أو سبئا ، وإذا سلمنا بأنها قد تمثل المجتمع تمثيلا جيدا أو سيئا اعترفنا بدور الحظ في نتائجها. أي يكون الباحث جيد الحظ إذا كان التمثيل جيدا، ويكون سيء الحظ إذا كان تمثيلها للمجتمع سيئا،

عليهما الخطط الناجمة. لأن المجتمع لا يمكن أن يتوحد جميع أفراده في الصفات، والقدرات، والاهتمامات.

إذن لماذا نقبل بتمثيل العينة للمجتمع؟ وهل قبولنا لها من أجل حل مشكلة العينة، أم مشكلة المجتمع؟. فإذا كان من أجلها فلا داعى لتعميم نتائجها على من لم تجر عليهم الدراسة، وإذا كان من أجل المجنمع فالمجتمع لم يغب لتمثله العينة، ويبرر البعض ذلك بصعوبة دراسة المجتمع كله، ومع ذلك يتفق الجميع بأن دراسة المجتمع كله هو العلم التام، أما دراسة العينة فلم تكن كذلك.

ويقول مصطفى التير (قد يكون من المستحيل تواجد مجتمع يتشابه أفراده في جميع الصفات)(2).

ولهذا نتساءل لماذا لم يتجه البحاث والعلماء الى البحث عن وسائل تمكننا من تذليل صعاب در اسة المجتمع، لنصل الى العلم التام؟. ولماذا إنعكفوا على در اسة العينات وهم يعرفون بأن نتائجها فى العلوم الاجتماعية والانسانية قاصرة، ولم تكن علما تاما؟. مما جعلنا نصل الى النتيجة القائلة أن العينة لا تمثل إلا نفسها.

وأذا أردنا أن تكون دراسة العينة منطلقات أو مؤشرات أو فروضا لدراسات أوسع فيمكننا أن نستفيد من اتباع طرقها الآتية:

#### 1- العينة العشوائية:

هي التي تتساوى فيها فرص الاختيار بين أفراد المجتمع مصدر العينة، ووفق أسس علمية لا مكان للإنحياز فيها أثناء الاختيار، وكل مفردة في المجتمع المستهدف قد تكون من ضمن الذين يقع عليهم الاختيار أمام الفرص المتساوية.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق ، ص 98.

ويتم الاختيار بتسجيل أسماء كل المجتمع المستهدف بالبحث في قوائم لسهولة مراجعتها. ثم يسجل كل اسم في قصاصة ورق وتوضع في مكان واحد مجمعة، وتحرك، ثم يبدأ سحب قصاصات العينة 250 مفردة، وتعاد كل قصاصة بعد اختيار ها عشوائيا الى المكان الذي سحبت منه بحيث تكون فرص الاختيار ثابتة 1000، وإذا تكرر سحب أي مفردة لا تسجل مرتين وتعاد ثانية الى نفس مكان تجمع القصاصات.

هذه الاجراءات نتم وفق المنظور الاحصائي الذي يتعامل مع أرقام، ولكن بالمنظور الاجتماعي قد لا يحدث، وبالتالي يظهر الاختلاف مع هذا الأسلوب عندما نتعامع مع الانسان، فلو أعدنا المفردة ثانية للمكان الذي جمعت فيه المفردات، فإننا أتحنا فرصا أقل لاختيار بقية المفردات (العينة) لأن حجمه المبح أقل ونسبة المجتمع أصبحت أكثر زيادة لأن 5% - أي كل 20 من حجم المجتمع تمثلها مفردة واحدة من حجم العينة وكل 5 مفردات من حجم العينة تمثل 100 مفردة من حجم المجتمع، وحتى إذا لم نعد المفردة التي تم اختيارها عشوائيا الي صندوق أو مكان تجميع المفردات المستهدفة بالاختيار، فإن عدد أفراد المجتمع المتبقين أصبح أكثر بالنسبة للمتبقى من أفراد العينة أذا اعتمدنا على نقص مفردة واحدة من المجتمع مقابل مفردة واحدة من المجتمع مقابل

فعند سحب مفردة واحدة من المجتمع يصبح العدد المتبقى 4999 مفردة، ويصبح عدد مفردات العينسة واحدة فقط وهكذا كلما زاد عدد أفراد العينة قل عدد أفراد المجتمع من الناحية الرقمية، والجدول الأتى يبين ذلك:

جدول رقم (1)

| عد مفردات<br>العينةالمختارة | حجم المجتمع<br>بعدالاغتيار | حجم العينة<br>المستهدفة<br>بالاختبار | حجم المجتمع<br>قبل الاختيار |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1                           | 4999                       | 250                                  | 5000                        |
| 2                           | 4998                       |                                      |                             |
| 3                           | 4997                       |                                      |                             |
| 4                           | 4996                       |                                      |                             |
| 5                           | 4995                       |                                      |                             |
| 6                           | 4994                       |                                      |                             |
| 7                           | 4993                       |                                      |                             |
| 8                           | 4992                       |                                      |                             |
| 9                           | 4991                       | }                                    |                             |
| 10                          | 4990                       |                                      |                             |
| 250                         | 4750                       | لی                                   | وهكذا الى أن نصل ا          |

ولتوضيح الخطأ الذي وقع فيه البعض من البحاث وأساتذة علم الاجتماع أنهم يعتبرون إعادة المفردات التي تم اختيارها من صندوق القصاصات تحافظ على ثبات نسبة الاختيار أمام جميع أفراد المجتمع، ومنطقيا ليس كذلك، لأن اختيار مفردة واحدة يعني انتهاء 20 فرصة، لأن فرصة المفردة الواحدة - 1 بناء على نسبة العينة المحددة 5%. ولهذا ينبغي ابعاد 19 تسعة عشرة مفردة الى جانب المفردة المختارة للعينة بحيث تكون الفرص متساوية أمام جميع مفردات العينة المتبقية وبنفس الكيفية. مثال الجدول رقم (2).

جدول رقم (2)

| عد مقردات<br>العينة المختارة              | حجم المجتمع<br>بعدالاغتيار                                                   | حجم العينة<br>المستهدفة<br>يالاختبار | حجم المجتمع<br>قبل الاختيار |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 4980<br>4960<br>4940<br>4920<br>4900<br>4880<br>4860<br>4840<br>4820<br>4800 | 250                                  | 5000                        |
| 250                                       |                                                                              | الی                                  | وهكذا الى أن نصل            |

إلا أن الصعوبة التي تواجهنا هنا هي كيف نستطيع أن نحدد المفردات التي تساوي النسبة المئوية المختارة?. فإذا اخترنا مفردة واحدة من حجم العينة 250 وفق النسبة المحددة للاختيار وهي 5٪ فإن هذا يعني أن من بين كل عشرين مفردة من المجتمع يتم اختيار واحدة فقط. وعليه ينبغي أن يتم ابعاد تسعة عشرة مفردة من المجتمع عن الاختيار، وتكون الكيفية المقترحة هو بعد اختيار كل مفردة من المجتمع يتم استبعاد بقية الوحدات وفق النسبة المئوية المعتمدة من قبل الباحث عشوائيا، أي يستعمل الباحث طريقتين عشوائيتين في وقت واحد، الأولى لاختيار مفردات العينة، والثانية لاستبعاد المفردات المكملة للأعداد وفق النسب المحددة لتكون الفرص متساوية في الاختيار. أي استبعاد 10 مفردة عشوائيا بعد اختيار كل مفردة مساوية

كما هو فى المثال السابق حسب طول الفترة المحددة، أو أن يقسم المجتمع على حجم العينة عشوائيا ليتم اختيار مفردة واحدة عشوائيا عن كل تجمع وفق الناتج من التقسيم.

 مثال :

 عدد أفراد المجتمع

 250

 5000

 حجم التجمع

 250

 5000

 عدد التجمعات

 20

أى يتم اختيار مفردة واحدة عشوائيا عن كل تجمع تم توزيعه عشه اثدا.

أو أن يتم اختيار جميع أفراد العينة مرة واحدة دون ارجاع مفردة تم اختيارها وذلك عن طريق السحب المستمر الى أن يتم الحصول ي جم العينة المطلوبة، ثم تسجيل الأسماء المسحوبة عن طريق الاختيار العشوائي. وهذه الطريقة تقلل من الأخطاء ولا تتضمن أي أسلوب للتحيز باعتبار أن التعامل يتم مع قصاصات وليس مع أسماء.

وهناك طريقة أخرى للاختيار العشوائي وهي طريقة الجداول العشوائية التي تتكون من مجموعة أرقام يتم اختيارها أفقيا أو عموديا أي تعطى أرقام للأسماء وتوضع الأرقام منفصلة في جدول خاص بها بعيدة عن ايجاد علاقة مباشرة مع الأسماء حيث تصبح الأرقام سرية كما يتم في دوائر الامتحانات المركزية، فيتم التعامل أثناء تصحيح أوراق الامتحانات للطلبة مع أرقام سرية حتى لا يحدث تحيز لبعض الطلبة من بعض المصححين.

#### مثال:

نفترض أن حجم المجتمع المستهدف باختيار العينة منه مجتمع الطلبة بكلية العلوم الاجتماعية والبالغ عددهم 6000 طالب وطالبة وأن نسبة العينة = 10% ، فيكون حجم العينة = 600 طالب وطالبة.

و لاجراء عملية الاختيار عن طريق الجداول العشوائية نتبع الخطوات الآتية :

- أ الحصول على قوائم جميع الطلبة البالغ عددهم 6000 .
  - ب أن يعطى لكل اسم رقما متسلسلا من 1 6000 .
- ج تحدد أرقام الجدول العشوائى وفق الخانات المكونة له، وهي أربعة خانات كما هو في المثال وهو 6000 .
- د يبدأ الاختيار العشوائي للعينة 600 عن طريق وضع الأصبع على أي رقم، ويسجل أو لا بأول وإذا تكرر أي رقم فلا يسجل، وإذا كانت أرقام الجدول الاحصائي أكثر من أرقام المجتمع المستهدف بالدراسة فأيضا لا تسجل الأرقام التي يقع عليها الاختيار العشوائي.

#### عيوب العينة العشوائية:

- 1- التكرار الذي يقع أثناء الاختيار والذي لا فائدة منه، الا تضييع الوقت.
- 2- أخذ أرقام قد لا تكون من المجتمع المستهدف بالدراسة أثناء الاختيار للعينة عن طريق الجدول العشوائي، وهو أيضا تضييع للوقت كأن يكون حجم المجتمع 6000 ويقع الاختيار على الرقم 8500 وبالتالي لا يسجل هذا الرقم لأنه أكثر من 6000 وليس له مثيل في كشف الأسماء ولهذا لا يسجل.

- 5- خطأ المصادفة: قد يقع الاختيار العشوائي على عينة لا تعكس واقع التركيبة الاجتماعية كأن تكون العينة في معظمها من الطلاب مع أنهم أقل نسبة من الطالبات كما هو الحال في كلية العلوم الاجتماعية، فإذا كان حجم العينة كما في المثال السابق 600 طالب وطالبة، وكان الاختيار للعينة العشوائية وفق النسبة التالية 50٪ ذكور (طلاب) و 50٪ إناث (طالبات) ونحن نعلم أن نسبة الذكور (الطلاب) في كلية العلوم الاجتماعية لا تزيد عن 20٪ أي عدد الطلاب = 1200 طالب، فهال الاختيار العشوائي الذي كانت نسبته 50٪ تمثل المجتمع الذي أخذت منه؟.
- 4- أخطاء الترجيع لأن أسلوب التعامل مع الأرقام يختلف عن أسلوب وكيفية التعامل مع الانسان، فالاحصائي دائما يتصور كما وأرقاما ونسبا. أما الاجتماعي والانساني فدائما يتصور بشرا ولهذا قد لا يتفق المنطق الاحصائي مع المنطق الانساني والاجتماعي، وعليه ترجيع القصاصات الى المكان الذي سحبت منه عند تكرارها لا يشكل عبئا على القصاصة وإن أخذت وقتا أكثر من الباحث في فزر عينة البحث، ولكن لو وجد هذا الترجيع للفرد (الانسان) ألا يعد مشكلة له والباحث؟. لأنه يعرف أن ترجيعه ضياع لوقته وجهده والباحث أيضا، أي أنه يحس بالملل، ولا يتحفز للمشاركة مرة ثانية أذا وقع عليه الاختيار في دراسة أخرى، وبالتالي فإن هذه الطريقة قد تفيد في التعامل مع أرقام، أو أي كم، أو مع الحيوانات والطيور، لكنها لا تغيد في التعامل مع البشر (الناس)، لأنها تتعامل مع الأخرين وكأنهم لا يفهمون، أو أنهم على خشبة مسرح لاجراء تمثيلية الفرز العشوائي، والتي أذا تمت يمكن أن يطلق عليها الفرز العشوائي وليست الاختيار العشوائي.

#### 2- العينة المنتظمة:

هى العينة التي يتم اختيارها وفق ننظيم المجتمع المستهدف بالدراسة في قوائم وأرقام منظمة لا تسمح بالتكرار فيها لأي مفردة منها.

ويتم اختيار المفردة الأولى من المجتمع عشوائيا، ثم بعد ذلك يتم اختيار بقية المفردات حسب طول المسافة المحددة من قبل الباحث بانتظام.

ويحدد الباحث نسبة العينة وحجمها بعد تحديد حجم المجتمع وتسجيله في قوائم تحمل أرقاما متسلسلة تسهل عليه اختيار عينة البحث دون لبس أو غموض أو تكر ار .

فإذا كان حجم المجتمع على سبيل المثال 4000 مفردة ونسبة العينة 5٪.

فيكون الاختيار مفردة واحدة من كل 20 مفردة، ويكون اختيار المفردة الأولى عشوائيا من المجتمع، فإذا وقع الاختيار على رقم 4 فإن الاختيار يكون وفق ثبات طول المسافة المحددة وهي 20 أى يتم اختيار 4، 24، 44، 64، 64 وهكذا، الى أن يتم استعراض أسماء، أو أرقام كل المجتمع، والذي يؤدي بالباحث للحصول على حجم العينة 200، ولكن قد يقع الاختيار العشوائي للمفردة الأولى على الرقم 4000 فيكون الاختيار المنتظم نتازليا 4000، 3980، 3980، 3980، 3980، حتى نصل الى اختيار آخر مفردة وهي رقم 20 المتممة لحجم العينة 200.

وقد يكون الاختيار تنازليا وتصاعديا في وقت واحد، وذلك في حالة وقوع الاختيار العشوائي على الرقم 3000. بما أن طول المسافة ثابتة 20 فإن

الحصول على حجم العينة  $-3000_+$  100 الى آخر مفردة وفق طول المسافة المحددة فتكون المفردة الأولى رقم 3000، والثانية في حالة الزائد 3020، 3040، 3060، الى نهاية أرقام حجم المجتمع، وفي حالة النساقص تكون المفردة الأولى 3000-20 الى 2980، 2960، 2940 الى نهاية حجم العينة وفق انتظام طول الفترة + 20.

وهناك طريقة أخرى يمكن اتباعها، وهي أيسر.

## مثال:

اذا وقع الاختيار على المفردة رقم 100 عشوائيا وهى المفردة الأولى المستهدفة بالاختيار العشوائى فإنه ينبغى على الباحث تحديدها وفق الرزمة أو المجموعة التى تقع فيها وحسب طول المسافة.

في المثال السابق حجم المجتمع - 4000

حجم العينة - 200

نسبة العينة - 5٪

وحجم الرزمة الواحدة أو المجموعة الواحدة يساوى 20 وهي طول المسافة. إذن على الباحث أن يحدد أولا موقع المفردة التي تم اختيارها عشوائيا في أية رزمة وذلك بتقسيم الرقم الذي وقع عليه الاختيار العشوائي على حجم الرزمة أو طول المسافة.

أذن المفردة الأولى تقع فى الرزمة رقم 5 وهى الرقم الأخير فيها، وهو الرقم 100، لذلك وفق طول المسافة فإننا بالامكان الرجوع الى اختيار آخر رقم فسى المجموعة الأولى وهو رقم 20، 40، 60، 80، 100، 120 الى آخر اسم أو رقم فى المجتمع والذى يمكنا من الحصول على حجم العينة 200.

ان الاختيار وفق خطوات العينة المنتظمة يبعد الانحياز لأى مفردة في المجتمع أو ميولا قد يتهم الباحث فيه بالشخصانية ومع ذلك لها عيوب ينبغى تفاديها.

## عيوب العينة المنتظمة:

فى حالة تقسيم المجتمع الى فئات ووفق صفات تجعل الباحث يوزع الأرقام أو يرتبها على هذا المنوال فيقع فى العيوب الآتية :

## 1- عيوب التصنيف (الترتيب) النوعى:

فإذا سجل الباحث أسماء المجتمع وفق تقسيمه لله السي رزم أو مجموعات، واعطاء الأرقام الأولى للذكور والأرقام الثانية لملانات، ووقع الاختيار على الرقم الأول في الرزمة الأولى فإن العينة التي سيتم اختيارها تكون جميعها من الذكور.

## مثال:

اذا استهدف الباحث دراسة عينة من طلبة الجامعة البالغ عددهم 20.000 طالب وطالبة بنسبة 2٪. حول موضوع (أهمية التحجب في الاسلام) واعطاء الباحث الأرقام الأولى للذكور والأرقام الثانية للاناث في كل مجموعة متكونة من 50 ووقع الاختيار العشوائي للمفردة رقم 10 فإن المفردة الثانية ستكون 60 والثالثة 110 وهكذا، فتكون النتيجة أن العينة التي تم اختيارها كلها من الذكور، فهل هذه العينة تمثل المجتمع الذي أخذت منه؟. وهل تكون اجاباتها موضوعية؟. خاصة وأن المتحجبات لم يقع الاختيار عليهن.

#### 2- عيوب التصنيف الديني:

والذى يحدث عندما يعطى الباحث الأرقام الأولى فى كل رزمة (مجموعة) الى دين معين، وبقية الأرقام للأديان الأخرى .

### مثال:

إذا أراد الباحث دراسة العلاقات الروحية بين الأديان، وأعطى الأرقام الأولى للذين يدينون بالمسيحية واليهودية، وأعطى الأرقام الأخيرة للذين يدينون بالاسلام في كل مجموعة، وكان الاختيار العشواني للمفردة الأولى من الأرقام الأولى التي انتظمت فيها ترتيب القوائم حسب كل مجموعة للديانة المسيحية، فإن كل العينة ستكون من المسيحيين، وهذه العينة لا تجيب على استفسارات استمارة دراسة الموضوع الذي حدده الباحث، وهذاه العيوب مثل: أخرى كثيرة، لا يمكن الحديث عنها كلها في هذه العجالة، وهذاه العيوب مثل:

- 3- عيوب التصنيف الاقتصادي.
- 4- عيوب التصنيف الاجتماعي.
- 5- عيوب التصنيف العمرى أو الزمني.
  - 6- عيوب التصنيف الجغرافي.
    - 7- عيوب التصنيف السياسي.

#### 3- العينة الفنوية:

يتكون المجتمع من مجموعة فئات تتميز عن بعضها بنوع المهنة أو الحرفة أو الوظيفة ولكنها تلتقى حول المهام العامة كتأدية الحقوق والواجبات الفردية والجماعية والمجتمعينة، مما يستوجب على الباحث أثناء دراسة المجتمع أو اختيار عينة منه مراعاة هذه الفئات ونسبتها في المجتمع لتبيان دورها من خلال متغيرات المهن، والحرف والوظائف التي تؤديها.

ولكى تعطى العينة ملامح أو مؤشرات تحفز على دراسة المجتمع ينبغى أن يراعى الباحث فى اختيار العينة الفئات المكونة للمجتمع ونسب وجودها فيه. مثلا لو افترضنا أن المجتمع المستهدف بالدراسة يتكون من الفئات ونسبها التالية:

| % 5        |       | المحامون                          |                              |
|------------|-------|-----------------------------------|------------------------------|
| %30        |       | الطلبة                            |                              |
| <b>%10</b> |       | المدرسون                          |                              |
| <b>%20</b> |       | الفلاحون                          |                              |
| <b>%15</b> |       | الصناع                            |                              |
| % 5        |       | النجارون                          |                              |
| % 5        |       | الأطباء                           |                              |
| <b>%10</b> |       | المهندسون                         |                              |
|            |       | تمع = 10000                       | وأن حجم المج                 |
|            |       | %5 <b>–</b>                       | •                            |
|            | 500 - | 5 × 10000<br>100<br>جم العينة 500 | حجم العينة -<br>وعليه يكون ح |
|            | 25    | المحامين                          | و عدد                        |
|            | 150   | الطلبة                            | وعدد                         |
|            | 50    | المدرسين                          | وعدد                         |
|            | 100   | الفلاحين                          | _                            |
|            | 75    | الصناع                            | و عدد                        |
|            | 25    | النجارين                          | _                            |
|            | 25    | الأطباء                           | وعدد                         |
|            | 50    | المهندسين                         | وعدد                         |
|            |       |                                   |                              |
|            | 500   |                                   |                              |
|            |       |                                   |                              |

هذه العينة الفئوية التناسبية التى تزود الباحث بمؤشرات لدراسة المجتمع من خلال دراسة العينة وأثر المتغيرات عليها، أمنا العينة غير التناسبية فقد تعطى مؤشرات ولكنها غير منسجمة مع حجم المجتمع والفئات المكونة له.

ويمكن أن يتم اختيار العينة الفئوية بطريقة (عشوائية) أو بطريقة (منتظمة) أو عمدية حسب الآتى:

أولا : يقسم لمجتمع الى فئات وحسب نسبتها فيه.

ثانيا : تحديد حجم العينة.

ثالثا : تحديد حجم كل فئة في المجتمع.

رابعا : تحديد حجم كل فئة في حجم العينة.

خامسا : اختيار عدد من أفراد كل فئة حسب نسبتها في العينة بالطريقة العشوائية أو العمدية أو المنتظمة بعد تنظيمها وترتيبها وترقيمها، وتحديد طول المسافة التي يتم الاختيار وفقها بالطريقة المنتظمة.

### عيوب العينة الفنوية:

- 1- قد ينقسم المجتمع الى فئات وحسب المهن والحرف والوظائف الخدمية العامة، إلا أن الالتزام الرسمى بفئات المجتمع قد لا يتم من البعض. أى إذا كان اختيار العينة الفئوية من المصادر الرسمية المطبوعة أو المحفوظة في مكاتب الخدمات ومكاتب النقابات، وأن أعدادا كبيرة لم تسجل أو تنسب الى نقاباتها فإن العينة الفئوية التناسبية لا تعطى دلالة لحجم وجودها في المجتمع.
- 2- إن تقسيم المجتمع الى فئات حرفية، ومهنية وخدمية قد نتداخل وتزدوج لدى بعض الأفراد، فقد يكون بعض المدرسين والمدرسات يمارسون

أكثر من سهنة أو حرفة، أى تقوم المدرسة بمهنة التدريس وتزاول أيضا حرفة التطريز والحياكة ويقوم الفلاح بحرفة الزراعة وفى نفس الوقت بتربية الأغنام ورعيها.

3- عندما يكون عدد الفئات النقابية كثيرا وحجم العينة الفئوية صغيرا فقد يحدث غياب لأى سبب، لبعض أفراد العينة التناسبية الفئوية.

مثال: لو أن حجم العينة 200 مفردة وأن عدد النقابات 50 نقابة وكل نقابة تمثل مهنة أو وظيفة أو حرفة، فيكون تمثيل كل فئة حسب نسبتها في المجتمع، وفي هذه الحالة قد تمثل احدى الفئات بواحد أو اثنين، في حين قد تمثل أخرى بعشرة أفراد أو أكثر، فإذا كانت نسبة فئة الصيادين ألا من حجم العينة 200 فإن عدد الصيادين الممثلين لهذه الحرفة 2، وإذا غابا عن ملء الاستمارة أو المقابلة التي حددها الباحث، فإن غيابهما لا يؤثر على دراسته من حيث نسبة الفاقد المقبولة أو المعتمدة من الباحث، وهي 5٪ من حجم العينة، إلا أن غيابهما يجعل الدراسة أو البحث لا يمثل كل الفئات الاجتماعية وبالتالي إن النتائج المتحصل عليها لا تعطى مؤشرات تغيد في دراسة الصيادين أو حرفة الصيد.

وهكذا يحدث الخلل حسب الصفات والفئات التى يقسم اليها المجتمع أو يرتب وفقها فى قوائم والتى ينبغى على الباحث مراعاتها حتى لا يقع فى عيوب الترتيب والتصنيف.

### 4- العينة الساحية:

هى العينة التى يتم اختيارها حسب التقسيم الساحى (الجغرافسى) نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية المستهدفة بالبحث والدراسة أو نتيجة لكبر حجم المجتمع وتعدد أماكن تجمعاته وتفرعاته.

مع أن البحث قد يستهدف أفرادا أو جماعات من المجتمع لدراسة التفاعل الاجتماعي، أو أثر التنشئة الاجتماعية في بناء جيل الوحدة القومية، إلا أن الوصول اليه يمكن أن يتم عن طريق الاختيار الجغرافي، كأن تقسم الدولة الى ساحات للبحث، ويمكن أن يتم هذا النوع من الاختيار حسب التقسيم الادارى الذي ينتظم فيه المجتمع على المستوى المحلى(الاقليمي)أو على مستوى الأمة (القومي)، فإذا اختيار الباحث التقسيم المحلى للجماهيرية فإنه يستهدف بالاختيار الكميونات، والتجمعات المحلية على مستوى المؤتمرات الشعبية في القرى والمدن وتتداخل وسائل الاختيار للعينة عشوائيا أو لا عشوائيا. فإذا كان عدد الأقاليم (7) وأن الباحث سيختار (3) أقاليم كعينة بالمكانه اختيار بعض المدن عشوائيا من داخل كل تقسيم للاقاليم التي وقع عليها الاختيار. وهكذا يتم اختيار بعض المحلات عشوائيا داخل كل تقسيم دارى أو جغرافي لمدن وقرى الجماهيرية.

وقد يلجأ الباحث الى دراسة التجمعات داخل المحلات التى وقع عليها الاختيار. أو اختيار مجموعة من الأسر أو الأفراد من كل تجمع أو تقسيم جغرافي.

#### عيوب العينة الساحية:

1- قد لا تتساوى أحجام التجمعات وبالتالى تكون النسب الممثلة لكل تقسيم جغرافى أو سكانى لا تتفق وحجم التجمعات أو التقسيمات الأخرى كأن يكون سكان أحد الأقاليم 500 ألف مواطن واقليم آخر 100 ألف مواطن، ويكون سكان احدى المدن 10.000 عشرة آلاف مواطن ومدينة أخرى ويكون سكان احدى المدن 250.000 عشرة الاسب المتكون منها المجتمع.

- 2- تحتاج الى جهد ووقت أكثر وتكاليف أكبر.
- 3- قد لا تتوفر وحدة البحث في الاختيار لاختلاف طبيعة التقسيمات المدنية عن الريفية أو القروية، فإذا اعتمد الباحث الشارع كوحدة بحث، فإنه قد لا يجد هذا التقسيم في البوادي والقرى وبعض المحلات.

#### 5- العينة الطبقية:

قد تتداخل أنواع العينات (العشوائية، والمنتظمة، والعمدية والفئوية). في اختيار العينة الطبقية بعد تحديد التصنيفات الأساسية لها، ويقصد بالعينة الطبقية تلك التي تعتمد على أساس المستوى الاقتصادي للطبقات الاجتماعية، وتختلف عن العينة الفئوية التي تعتمد على التصنيف المهنى أو الحرفى أو الوظيفى (العمل الرسمى وفق ملاك خدمى).

وهناك لبس فى المفاهيم لىدى بعض من المهتمين بالدراسات الاحصائية والذين تأثر بهم بعض من المهتمين بطرق البحث فى العلوم الاجتماعية والانسانية، فالاحصائيون يتعاملون فى بحوثهم مع ارقام، أما الانسانيون فيتعاملون مع بشر (سلوك، ومشاعر، وعواطف، وأحاسيس، وقيم، ونظم)، ولذلك نجد أن التقسيم الطبقى الذى يعنيه الاحصائيون ليس هو الذى حديثاه فى هذه الورقة. وبعد تحديد الباحث عينته الطبقية سواء كانت تناسبية أو غير تناسبية، فإنه بإمكانه أن يتم اختياراته من الطبقات المستهدفة بالدراسة بطرق الاختيار العشوائى أو المنتظم أو العمدى وذلك بعد تحديد حجم العينة.

حجم المجتمع 6000 أسرة ونسبة العينة 10٪ يكون حجم العينة 600 أسرة ويتكون هذا المجتمع من ثلاث طبقات هي :

أ - الأغنياء (الذين لهم الزائد عن حاجاتهم).

ب - مشبعو الحاجة (الذين لا ينقصهم شيء يمكن أن يكون لهم).

ج - المحتاجون (الذين ينقصهم اشباع حاجاتهم الأساسية).

ونسبة أ = 20٪ أي تساوي 1200 أسرة

ونسبة ب = 40٪ أي تساوي 2400 أسرة

ونسبة ج = 40٪ أي تساوي 2400 أسرة

واذا حدد الباحث أهمية النسب في اختيار العينة الطبقية فتكون نسبة وحجم كل عينة من كل فئة حسب الآتي :

أ = 20٪ أي تساوي 120 أسرة

ب - 40٪ أي تساوي 240 أسرة

ج - 40٪ أى تساوى 240 أسرة

وعليه يمكن أن يكون الاختيار لكل نسبة بالطرق العشوائية أو الفئويسة أو المنتظمة.

مثال 2: لو استعملنا في هذا المثال حجم المجتمع السابق وحجم العينة ونسبتها الطبقية فيه، وحددنا التداخل في الاختيار بين العينة الطبقية والعينة الفؤية التناسبيتين فينبغي اتباع الخطوات الآتية:

- 1- تحديد حجم المجتمع وهو يساوى 6000 أسرة.
  - 2- تحديد حجم العينة ويساوى 600 أسرة.
    - 3- تحديد حجم الطبقات الثلاثة، وهي:
- أ الأغنياء = 1200 وتسبة العينة منه 20٪ = 120 أسرة.
- ب مشبعو الحاجة = 2400 ونسبة العينة منه 40% = 240 أسرة.
  - ج المحتاجون = 2400 ونسبة العينة منه 40٪ = 240 أسرة.

4- تحديد الفئات الاجتماعية ونسبتها وحجمها في كل طبقة اجتماعية.

فإذا افترضنا الفئات التالية: التجار، المهندسين، المدرسين، مالكى المصانع، الجنود، العمال، العاطلين عن العمل. وفق الجدول رقم (1). وتكون نسبة العينة لكل فئة متفقة مع نسبتها في الطبقة المنتمية اليها، وتكون نسبة الطبقة في العينة متفقة مع نسبتها في المجتمع.

جدول رقم (1)

| الطبقة ونسبتها في المجتمع |                                |              |                   |              |                   |                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| %40 <sub>(</sub>          | مشبعو الحاجة 40٪ المحتاجون 40٪ |              | الاغنياء 20٪      |              | الغئة             |                |
| عدد<br>الأسر              | العينة<br>الفئوية              | عدد<br>الأسر | العينة<br>الفئوية | عدد<br>الأسر | العينة<br>الفئوية |                |
| _                         | _                              | 12           | %5                | 48           | <b>%40</b>        | التجار         |
| ~                         | •                              | 48           | %20               | 6            | %5                | المهندسون      |
| 12                        | <b>%</b> 5                     | 48           | %20               | 6            | %5                | المدرسون       |
| -                         | <b>-</b> .                     | See.         | -                 | 36           | %30               | مالكوالمصانع   |
| 60                        | %25                            | 72           | %30               | -            | _                 | الجنود         |
| 96                        | <b>%40</b>                     | 48           | %20               | -            | _                 | العمال         |
| -                         | _                              | 12           | %5                | 24           | %20               | مالكو العقارات |
| 72                        | %30                            | -            | _                 | -            |                   | العاطلون عن    |
|                           |                                |              |                   |              |                   | العمل          |
| 240                       | %100                           | 240          | <b>%100</b>       | 120          | <b>%100</b>       |                |

#### عيوب العينة الطبقية

1- أنها اعتراف بالفوارق الاجتماعية التي تجعل من المجتمع الواحد غنيا وفقيرا أو حرا وعبدا وجعلت بعض المتخصصين في علم الاجتماع يبررون هذا التقسيم وكان الانسان طبقي بطبعه. أنه اجتماعي، والاجتماعي لا ينبغي أن يكون محروما واذا كان محروما، فعلى علماء الاجتماع دراسة هذه الظاهرة لمعرفة أسباب حرمانه، التي جعلت بينه وبين غيره من بني قومه فوارق، قد تؤدي الي الصراع بينهما لدرجة الاقتتال من أجل الحياة. أي ينبغي أن يتساعل لماذا مجتمعي طبقي؟. وكيف الطبقة من المسلمات، بل ينبغي أن يتساعل لماذا مجتمعي طبقي؟. وكيف يمكن اعادة تنظيمه بشكل لا فوارق فيه؟. وإذا انحرف المجتمع من الذي بغير ه عنه؟.

كل هذه الاستفسارات تشير الى أهمية دور المتخصصين فى الدراسات الاجتماعية للمساهمة فى بناء المجتمع الحر عندما لا يعتبرون الفساد بأنه من المسلمات التى لا خلاص منها، وهذا يحتاج الى أن يغير المتخصصون مواقفهم من التبرير لما هو كائن، الى التحليل والنقد العلمى من أجل تقديم الأشياء على حقيقتها.

واذا لم يفعلوا ذلك فيكونوا في مواجهة المجتمع من خلال واقع يمكن ملحظته.

2- قد ينقسم المجتمع الى طبقات ولكن الفصل بينها أثناء البحث أو الدراسة قد لا يكون دقيقا، لأن نهاية الطبقة الأولى قد تتداخل مع بداية الثانية، ونهاية الطبقة الثانية قد تتداخل مع بداية الثالثة، وهكذا. أى أن الفرز بينها بالتحديد مسألة صعبة.

3— عندما يكون المستوى الاقتصادى هو المقياس فى التمييز بين الطبقات، من حيث أهميتها فى المجتمع، فإنه ليس بالضرورة أن تكون الطبقة الغنية دائما متفوقة على بقية الطبقات وبشكل عام. بل يكون هناك أفراد أذكياء وقدراتهم المهنية عالية، إلا أن فرص العمل لم تتح لهم حتى يتمكنوا من اظهارها ولذلك دراسة المجتمع كقيم، وقدرات ومهارات وانتماءات قد لا تتمشى مع التقسيم الطبقى أو تكون فى اتجاه معاكس له.

4- قد لا يستطيع الباحث تطبيق نفس الأدوات في دراسة طبقة من الطبقات على الطبقات الأخرى. فإذا اختار استعمال وسيلة الهاتف أو البريد في دراسة المجتمع الطبقى فإنه قد لا يجد هذه الوسائل لدى بعض من العينة المختارة من الطبقة الوسطى. ولا يجدها مطلقا لدى العينة المختارة من الطبقة الدسطى.

ويجدها متوفرة لدى جميع أفراد طبقة الأغنياء، ولهذا لا يستطيع استعمال هذه الوسائل في دراسة العينة الطبقية.

## 6- العينة بالخبرة (العينة العمدية):

تتداخل طرق اختيار العينات بعضها مع بعض بنسب متفاوته، وذلك حسب المتغيرات المستهدفة بالدراسة من خلال موضوعات البحث، والفروض المنطلق منها الباحث في تجميع وتحليل المعلومات من أجل الوصول الى نتائج تتعلق مباشرة بالعينة، وبما أن نتائج العينة تتعلق بها مباشرة لأنها لا تمثل إلا نفسها، فإن العينة العمدية تستوى مع غيرها من العينات بما لها من محاسن وعيوب. وهي تتداخل مع جميع أنواع العينات، فإذا اختار الباحث العينة العشوائية فإن السبب في ذلك هو تعمد الباحث اختيارها وإلا لماذا العشوائية؟. وإذا اختار العينة المنتظمة أو الفئوية أو الساحية فإن ذلك يكون

نتيجة تعمد الباحث لها بغض النظر عن مزاياها وعيوبها المهم أن تحديد نوع العينة لم يعط فرصا متساوية في الاختيار بين أنواعها، ولكن الفرص تتساوى في طرق استعمالها عشوائيا وتناسبيا حسب الفئة أو الانتظام أو الطبقات المتكون منها المجتمع.

ونظر الأهمية الخبرة العلمية من حيث الاثراء المعرفى والعلمى فإن خبرة الباحث هامة فى اختيار عينات البحث إذا أراد أن تكون نتائج بحثه ذات دلالة فى دراسة المجتمع الذى أخذت منه العينة بالخبرة (العينة العمدية).

وبما أنها ذات ارتباط بالباحث الخبير فإن هذا الباحث لا يغفل أهمية الاختيار التناسبي والغثوى أو الطبقى أو الحزبى أو القبلى (للعينة العمدية)، ونظرا لأهمية خبرة الباحث في الاختيار يقول بولى Bowly (لا توجد قواعد جامدة تستطيع أن تحل محل تقدير الباحث وخبرته في اختيار العينات(3). لأنه مهما وضعنا من احتياطات في اختيار أي عينة فإنها لا ترتقى في الأهمية الى مستوى خبرة الباحث المتطورة والمتجددة والمرئة لأن الباحث إذا لم يكن متجددا في معلوماته، ومتطورا بها، ومرنا في استعمالها، فإنه سيبقى جامدا وبالتالى تصبح معلوماته وخبراته السابقة متخلفة عن الأساليب المتطورة والاكتشافات الحديثة.

وإذا كان للثبات أهمية في القيم والمبادىء الخيرة فإن للثبات عيوبا في دراسة الظواهر والمجتمعات. لأن الظواهر والمجتمعات بطبيعتها في تغير ولذلك لا يمكن افتراض بقاء خصائصها في ديمومة الثبات.

<sup>(3)</sup> عبدالباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي، القاهرة. مكتبة الانجلو المصرية، 1975م. ص 533.

## عيوب العينة بالخبرة (العينة العمدية):

- 1- من طبيعة الظواهر التطور والتغير وبالتالى لا تفيد خسرة الساحث إذا لم يضع في اعتباره طبيعة وديمومية التغير.
- 2- قد تتأثر خبرة الباحث بتحيزه إذا كانت هناك مصلحة شخصية أو علاقات قرابية تربطه بأفراد العينة العمدية.
- 3- قد يكون الاختيار العمدى للخبير مؤسسا على معطيات ليس لها علاقة
   بالحاضر، وبالتالى لا تفيد فى دراسة الوضع الحاضر المتغير.
- 4- ليس للخبرة سقف تنتهى عنده أو تقف دونه، ولهذا لم يكن هناك من تشرب الخبرة كاملة حتى يتم الاجتماع للاحتكام اليه، ونتيجية للتطور والتغير العلمى فإن خبير العلوم قد يكون تقليديا في خبرته أمام الاكتشاف العلمى والتقدم الحضارى والفكرى أن لم يكن مواكبا له.

#### خاتمة:

يتضع مما تقدم عيوب دراسة العينات إذا كان المستهدف من دراستها تمثيل المجتمع، وفي نفس الوقت تتضع أهميتها عندما يكون اختيارها ودراستها من أجل العينة ذاتها أو لأجل التعرف على المؤشرات الهامة التي تفيد في دراسة المجتمع أو أفراد أو جماعات منه، دون تعميم لنتائج الدراسة أو البحث على من لم تجر البحوث عليهم، ولا عيب أن تجرى البحوث على عينات، ولكن العيب أن تعمم النتائج على أفراد أو جماعات أو مجتمع دون أن عينات، ولكن العيب أن تعمم النتائج على أفراد أو جماعات أو مجتمع دون أن يكون من ضمن الذين أجريت عليهم الدراسة أو البحث.

ان البحث العلمى فى العلوم الانسانية والاجتماعية هو الذى يستهدف كل مفردة فى العينة أو المجتمع حسب دائرة البحث وأبعاده، ويهتم بنقاط التشنت والتباين بين الأفراد والجماعات عن بعضهم البعض أو عن المجتمع،

ويهتم أو يتعامل مع كل مفردة لمعرفة ما تمتاز به عن غيرها، وذلك لما تختص به من قدرات واستعدادات وميول واتجاهات ومشاعر تميزها عن غيرها. وبذلك تبرز أهمية العلم في قدرته على اكتشاف أسباب التشتت والتباين بين أفراد المجتمع وجماعاته، أي ينبغي أن يجيب الباحث الاجتماعي، وعن معرفة على الأسئلة التالية:

- لماذا المجتمع متشنت؟.
- لماذا المجتمع متباين؟.
- وهل كل فرد في المجتمع يختلف أو يتميز عن غيره كما تختلف أو تتميز بصمة أصابعه؟.
- وهل ينبغى على الباحث العلمى في (العلوم الانسانية والاجتماعية) الاهتمام بهذا الاختلاف أم لا يعيره اهتماما؟.

وبالاجابة على هذه الأسئلة يتم التمييز بين الباحث الذي يكتشف المتثنت أو التباين أو النزوع، وبين الباحث الذي يكتشف الأسباب والعلل التي أوجدت هذا التشتت أو التباين أو النزوع بين أفراد المجتمع. فالأول لم يأت بجديد، أما الثاني فقد أتى بالجديد، لأن الذي استطاع أن يكتشف الأسباب يستطيع أن يحدد أو يساهم في ايجاد الحلول والعلاج، والأول تبريري يصف الشيء الموجود دون أن يعرف سبب وجوده. أما الثاني تحليلي يهتم بأسباب الظاهرة لا بوصفها، وبمواجهتها لا بالتهرب منها بتعميم نتائج العينة. ولذلك فإن لمقاييس التوسط والتشتت أهمية احصائية عندما يتعامل الباحث مع أرقام أو كم، ولكن عندما يتعامل الباحث مع الكيف والنوعية مع انسان (سلوك، أخلاقيات، استعدادات، قدرات) فإن اخضاعها للاحصاء بشكل كمي لا يحقق الغرض العلمي للدراسات الاجتماعية والانسانية، وبالتالي كل التعميمات في هذه العلوم لا تعطى حقيقة المجتمع، ولا ينبغي أن تعمم عليه.

وليس بالضرورة أن تكون دراسة العينة لاثبات وحدة المجتمع، لأن وحدة المجتمع وضرورة الحياة الاجتماعية وأهمية التتشئة للفرد مسلمات لا خلاف عليها، لكن الأهم، والذي يجب أن يستهدف بدراسة العينات هو اكتشاف الفروق الفردية، فإذا درسنا العينة على هذا الأساس تكون دالة على عدم تمثيلها لوحدة المجتمع، لأن المجتمع والجماعات والأفراد لا يمكن أن تتاسخ في سلوكها ورغباتها وميولها واتجاهاتها ومواقفها وأفكارها، لتمثل بعضها البعض أحسن تمثيل، ومن ثم يتخلص البحاث الاجتماعيون من تطويع فرضياتهم والاستغيارات المترتبة عليها في استمارات الاستبيان من أجل (هروبهم) من هموم البحث والتجائهم الى التبرير والتعميم،

العينة كالبصمات لا تمثل إلا صاحبها، أى أن العينة لا تمثل إلا نفسها، وفى هذه الحالة لها ميزة كبرى لأنها تتجنب أخطاء التعميم فى العلوم الاجتماعية والانسانية. وليس معنى ذلك أن كل العينات لا تمثل ما أخذت منه، فعينة البطاطس أو الدم أو القماش، ومن نفس الشريحة، تمثل ذلك أحسن تمثيل، أى أن العينة التى نعنيها هنا هى العينة فى العلوم الاجتماعية والانسانية وليست العينة فى العلوم الطبيعية،

وبما أن علماء الاجتماع يؤكدون على ميزة الحصر الشامل هى تجنب أخطاء التعميم، وبما أن هناك اجماع من علماء الاجتماع على وجود أخطاء في التعميم. إذن لماذا الاستمرار في تعميم نتائج العينات على من لم تجر عليهم الدراسات والبحوث؟.

وبما أن للعينات عيوبا كثيرة، أخص منها، الى جانب ما سبق ذكره تعمد اعطاء أفراد العينة أو جزء منها معلومات غير صحيحة حتى عن أنفسهم فكيف نجزم بأن العينة تمثل المجتمع أحسن تمثيل؟.

وليس معنى عدم تمثيل العينة المجتمع أنه لا توجد علاقات وروابط بين الأفراد والجماعات المكونة المجتمع، بل إنهم يشتركون فيما بينهم من صفات، ومثل، وديانات، وقوميات، إلا أنهم يختلفون في درجة وقوة إرتباطهم بها، مما يستوجب دراسة هذه الفروق وأثرها على حياة المجتمع في المساضي والحاضر والمستقبل وفق ديناميكية المجتمع، وأثر المتغيرات عليه.

وبناء على ما تقدم نتسامل :

ما هي العينة؟. ولماذا؟.

العينة مجموعة من الوحدات قد تتحد في الصفات وقد تتباين أو تختلف، وقد تكون أفرادا أو مؤسسات أو انتاجا، ويختلف عدها أو حجمها من بحث الى آخر، وحسب أغراض البحث والامكانيات المتاحة. وهي الجزء الذي يؤخذ من الكل، سواء كان هذا الكل مجتمعا أو مادة، ولكل مجتمع خصائص وصفات، وما خصائص وصفات، كما أن لكل فرد في المجتمع خصائص وصفات، وما محاولة اختيار العينة الا لتمثيل المجتمع في خصائصه وصفاته، ولذلك يتم اختيار العينات بعدة طرق من أجل الحرص على تمثيل المجتمع تمثيلا جيدا. ولكن كثيرا ما تمثل العينة المجتمع تمثيلا سيئا، أي أنها لا تمثله، ومهما حاول البحاث وتعددت البحوث فإن العينة لا يمكن أن تكون المجتمع، ويما أنها ليست المجتمع، إذن لا يمكن ولا يصح أن نحكم عليها بأنها الممثل الجيد أو السيء المجتمع، بل يكون الحكم بذلك على جميع المفردات المدروسة فقط. وتعلل معظم المهتمين بطرق البحث في اختياراتهم للعينات نيابة عن المجتمع واحدة. ولكن ما هو المجتمع؟.

انه المستهدف بالدراسة الشاملة أو المستهدف باختيار العينة منه. ولذلك ليس بالضرورة أن يكون كل الأمة، أو مجتمع الدولة حسب حدودها الاقليمية. ولأجل أهمية البحث العلمى واعتبار قياساته الاحصائية يجب أن

تتوجه الدر اسات والبحوث الى در اسة المجتمعات مباشرة، وحسب الامكانيات المتاحة يتم تحديد حجم المجتمع المستهدف.

ومع أن دراسة المجتمع كبير الحجم كثيرة التكاليف، وتحتاج الى جهد ووقت أطول، إلا أن ذلك لم يعد مبررا لاستعمال العينات في البحوث الاجتماعية والانسانية، ولا يعد عيبا في الحصر الشامل، بل صعوبة أمام من يريد دراسة المجتمع عن طريق الحصر الشامل.

ولأهمية المجتمع وأهمية البحث العلمى الذى يهدف الى معرفة الحقائق والوقوف عليها مباشرة، يجب أن تجرى البحوث والدراسات الشاملة دون استثناء لأى جزئية منه حتى لا تؤسس العلوم على أخطاء التعميم الناتجة عن استخدام العينات.

# الفصل الحادي عشر

تصنيف وعرض المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسيرها

# تصنيف المعلومات والبيانات:

ان المعلومات، والبيانات التي تم تجميعها، قد تكون كثيرة ومتداخلة، مما يجعل صعوبة في تبيان العلاقات بين المتغيرات التي كانت وراء ظهورها او وجودها، وهذا يتطلب من الباحث ان يصنفها ويبوبها، من اجل تبيانها بكل دقة ووضوح، ومن اجل تسهيل عملية تحليلها من بعد، ويتم تصنيف المعلومات والبيانات حسب المتغيرات الرئيسية، والقيم المشتركة في الخصائص، والصفات، للتمييز بينها، من اجل ابراز اثر كل متغير على الحالة او الموضوع، وعرضها دون التباس او تداخل، ولذلك، التصنيف يساعد على تبيان المعلومات المتماثلة، والمعلومات غير المتماثلة، عن طريق توحيد المتماثل، وتفريق غير المتماثل، وتصنيفه حسب الخصائص، والصفات التي يتميز بها كل متغير او عنصر.

وبما ان تصنيف المعلومات وفق المتغيرات التى تشتمل الدراسة عليها، إذن من الضرورة مراعاة قيم المتغيرات فى التصنيف، وبما ان التصنيف حسب الخصائص والصفات، إذن التحليل يكون بينها وبين آثارها، فإذا كان التصنيف حسب الديانة، والجنسية، والنوع، فينبغى مراعاة القيم التى تندرج تحت كل منها، فقد يكون تصنيف الديانة الى مسلم، ومسيحى، وقد يكون التصنيف الى مسلم، وتشتمل على المسلمين الذين دخلوا فى عينة الدراسة اوالبحث، والى غير مسلم وتشتمل على كل القيم التى دخلت فى عينة الدراسة، ولم تكن تدين بالاسلام، وإذا كان التصنيف حسب الجنسية، توضع قيم كل جنسية فى عمود لوحدها، فإذا كانت الجنسيات المشتركة فى الدراسة هى الليبية والمصرية، والسورية، والتونسية، والانجليزية، والفرنسية، فيمكن ان يكون التصنيف حسب هذا العرض، لكل الجنسيات التى ذكرناها،

وقد يكون التصنيف الى عربى، وغير عربى، بحيث تشتمل الاولى على كل القيم التى تحمل الجنسية العربية، وفق الاقطار التى تم ذكرها باعتبارها اشتركت فى عينة الدراسة، وتشتمل الثانية على من لم يكن عربيا، وهم الانجليز، والفرنسيون، الذين شملتهم الدراسة. ويراعى فى التصنيف النوع وهم الذكور، والإناث. ويراعى فيه ايضا المرحلة العمرية، اى تراعى كل المتغيرات التى ظهرت فى البحث، من اجل معرفة اثر قيم كل منها.

يعتبر تصنيف المعلومات والبيانات القاعدة الاساسية التى تمكن الباحث من التحليل العلمى المنظم، ويعتبر المرآة التى تظهر القيم، التى انتظمت المعلومات فيها امام الباحث المحلل، او المشخص لها. ويراعى فى التصنيف الظرف الزمانى، والظرف المكاتى، والكيف، والكم، حسب الموضوع والبيانات المتحصل عليها منه.

يتضمن التصنيف العلمى نوع الأسئلة، المفتوحة، والمقفلة، والأسئلة المفتوحة المقفلة، والأسئلة محدودة الإجابة، وذلك بعرض كل القيم التى يحتوى عليها كل سؤال وحسب المتغير الذى يتضمنه، ويتم تصنيف المعلومات والبيانات دون تداخل او التباس بين قيمها المتعددة. وهكذا يصنف الكل مع الكل، والجزء مع الجزء، والمتجزئ مع المتجزئ، لان المقصود من عملية التصنيف هو ترتيب المعلومات والبيانات، وتقسيمها الى فئات بحيث توضع القيم المتشابهة في فئة واحدة. ولذلك يعتبر التصنيف مرحلة فرز المعلومات والبيانات، وعرضها للتحليل العلمى.

### عرض المعلومات والبياتات

بعد ان تصنف المعلومات والبيانات، تسهل عملية عرضها بشكل يسهل على الباحث تحليلها، وإجراء المقارنات، بينها، واستخلاص النتائج منها، وتيسر للقارىء إمكانية الاطلاع عليها بدون ملل، نتيجية عرضها فى صور مركزة، ومختصرة وواضحة. وتعرض المعلومات بطرق مختلفة من باحث لأخر، وفق الأتى:

# 1 \_ عرض المعلومات انشائيا:

تصنف المعلومات وتعرض بصيغة تبين او تظهر العلاقات بين المتغيرات، والصنات، والخصائص، ويتم التعبير اللفظى عليها سواء كانت المعلومات والبيانات كمية، او كيفية.

# 2 \_ عرض المعلومات والبيانات في جداول :

خاصة إذا كانت الدراسة أو البحث يحتوى على ارقام تعبر عن قيم متعددة، ويكون كل عمود خاصا بقيم المتغير أو العامل سواء كان مهنة، أو نوعا، أو مرحلة تعليمية، أو حالة صحية، أو جنسية، أو ديانة، ولكل من هذه العوامل قيم تتعدد حسب تصنيف الباحث لها، وحسب تصنيفه لها يتم عرضها في جداول، تختصر للقارىء الزمن الذي قد يستغرقه أكثر، أو أنها لم تعرض في شكل علمي يبين قيمها الذالة عليها.

# 3- عرض البيانات والمعلومات بيانيا:

تعتبر الرسومات البيانية وسائل ايضاح هامة في تبيان وتوضيح المعلومات والبيانات بشكل علمي، تسهل على القارىء، والباحث المقارن، الإلمام بالمعلومات والبيانات، وتأخد اشكالا متعددة منها المنحنيات، والاعمدة، والدوائر.

# 4- عرض المعلومات والبيانات باكثر من طريقة:

كلما زاد اهتمام الباحث بالموضوع، كلما كانت قدراته العلمية، والفنية مستهدفة التوضيح الدقيق من خلال العرض العلمي، بعدة طرق مختلفة، كيفا وكما، كأن تعرض انشائيا، وبيانيا، وفي جداول احصائية.

#### تحليل المعلومات

لاقيمة للمعلومات والبيانات اذا لم تحلل وتفسر وفق منهج علمي واضح، لأن تكديس المعلومات بدون تحليلها لايحقىق نتائج تجيب على الاستفسارات أو الفروض، بل أذا اقتصر على ذلك يعد تضيعا للوقت والجهد. ولكي لا يضيع جهد الباحث هباء منثور ا.عليه ان يحلل المعلومات والبيانات التي جمعها وتحصل عليها، من مصادر ها ومراجعها , وحسب ظرفها الزماني والمكاني الذي تأثرت به دون عاطفة شخصية، اي ينبغي ان تحلل المعلومات وفق معطياتها وعلل وجودها، لا ان تحلل بمعطيات خارجة عنها، وذلك من اجل ان ينصب التحليل على الموضوع لا على ماهو خارج عنه، وعند تحليل المعلومات ينبغي ربط المتغيرات ذات العلاقة بالظاهرة مباشرة، والتركيز عليها، وتبيان المستقل منها والتابع وعلاقتهما بالمتغير المتداخل او الدخيل عليهما، وتبيان اثار كل منها سواء كانت ايجابية او سلبية، وسواء كانت اساسية او ثانوية. فإذا افترضنا ان الصحة متغير مستقل، وإن ارتفاع المستوى الصحى بين افراد المجتمع، يؤدى الى زيادة الانتاج، إذن زيادة الانتاج متغير تابع، لانه مترتب عليه، او ناتج عنه. وإذا كانت الحالة الصحية لافراد المجتمع جيدة، بسبب ارتفاع نسبة التعليم، فإن التعليم في هذه الحالة -يكون، هو المتغير المستقل، وتكون الحالة الصحية هي المتغير التابع. إذن المتغير المستقل، هو الذي يؤثر في متغير آخر، يكون نتيجة لـه احيانا.

والتحليل العلمى لايؤمن بالمطلق الذى لايثبت، بل يؤمن بأن الاشياء قابلة للاثبات الموجب والاثبات السالب، وقابلة لعدم الاثبات (النفى)، وكل شيء ينبغى ان يحلل وفق معطياته. فالدين يفهم ويحلل من داخله وبفلسفته لامن خارجه، فإذا استهدفنا تحليل الدين الاسلامي بما يتضمنه من مثل، فلا نحلله بمنظور اليهودية، أو المسيحية، ولانفسره بهما، بل نحلله ونفسره بفلسفته، واذا حاولت الفلسفة المعاصرة ان تفسر الاديان ولم تستطع، فلا يعنى ذلك غموضا في الاديان، بل قد يعنى قصورا في المنهج الذي تتبعه الفلسفه، لان المنهج دائما يستنبط من الموضوع، ويعبر عنه، ولذلك اذا لم يكن المنهج عليها او البحث فيها. والعلوم التجريبية إذا حاولت ان تتعرف على الميتافيزيقا ولم تستطع اثباتها، فلا يعنى ذلك عدم وجودها، بل قد يعنى قصور العلوم التجريبية، أو قصور منهاجها، لان المنهج الذي يتبع من قبل بعض التجريبيين في دراسة الميتافيزيقا لم يكن مستمدا، او مستنبطا من الموضوع الذي تبحث فيه، ولهذا يكون من الصعب ان يصل الى هذه المعرفة، اذا لم يتبع المنهج المناسب لذلك.

ان التحليل العلمى لايخضع للمزاج الشخصى، بل يخضع للحكام والقوانين العامة، والنظريات، ويتعلق بالموضوع، ان الاراء، والاتجاهات التي لا تقبل الرأى الآخر من اجل ان تفرض رؤاها، كما حدث للماركسية، فإنها متعصبة وقاصرة وزائلة، ولذلك ينبغى على الباحث الذي ينتقد الاخرين وان يتقبل نقد الاخرين له. فإذا اردنا ان نحلل اراء ابن خلدون وفلسفته في تطور الفكر الاجتماعي مثلا، لا داعى ان نعرفه من خلال فلسفة جان جاك

روسو، او جون لوك او غيرهما بل ينبغى ان نعرفه من خلال فلسفته وتاريخه ومنهجه حتى يكون تحليلنا علميا.

يعتبر التحليل عملية عقلية يستند على معطيات (معلومات) ويؤدى الى نتائج قد تكون معالجات او مقترحات علمية وقائية. ويهتم التحليل بمعرفة طبيعة المشكلة، والعوامل المؤشرة فيها، سلبا اوايجابا، مما يجعله المقدمة العلمية التى تؤسس عليها التفسيرات الموضوعية للعوامل المستقلة والمتداخلة او التابعة، ويعتبر التحليل حلقة وصل بين مرحلة تجميع المعلومات والبيانات، وبين مرحلة الوصول الى النتائج، مما يجعل النتائج مرتبطة بالمعلومات، وكامنة فيها.

# عناصر التحليل العلمي:

# 1- الظاهر:

وهو تحليل المعلومات وفق البيانسات المشاهدة، والمحسوسة (الملاحظة)، سواء كانت سلوكا، او شكلا، او كما، والظاهر هو الذي يمكن التوقف عنده من اجل التعرف عليه، وليس كل ظاهر واضحا، بل معظم الظواهر تحتاج الى توضيح، سواء كانت ظواهسر طبيعية او اجتماعية، والتوضيح هو تبيان ذلك الظاهر بما ظهر به عن الكامن، وبما ظهر عنه من افعال، او اقوال، او انتاج، فالانسان كقيم كامن في الانسان كشكل، والسلوك كتصرف ظاهر من الشكل، اى ظاهر من الظاهر، فالانحراف السلوكي على سبيل المثال هو خروج عن الكامن بالظاهر.

وعليه، الانسان كشكل ظاهر يصعب الحكم عليه بانه خير او شرير الا بعد التعرف عليه عن قرب بالمشاهدة او الملاحظة، وعند قيامه بسلوك وافعال يمكن التاكد منها سلبا اوايجابا، وكثيرا مايكون الظاهر نتيجة للكامن،

ووسيلة للتعرف عليه. ففى التحليل النفسى يكون الظاهر وسيلة للتعرف على الكامن، ويكون الكامن غاية لإصلاح الظاهر. ولهذا يتم التعرف على الكامن بالظاهر ويتم اصلاح الظاهر بالكامن.

# : الكامن -2

هـو المضمـون الـذي يحتـوى عليـه المشـاهد، اي جوهـر الشـكل والصورة، ولهذا المعرفة العلمية والمنهج الفلسفي بصفة خاصة يهتم بالظاهر، والكامن في التعرف على الاشياء اثناء تحليلها، لأن كل ظاهر تكمن حقائق وجوده فيه، ومعرفة الظاهر علميا تتحقق بالتعرف على جو هره، على اسر اره وخفاياه، لأن الانسان يكمن في جوهره كما يكمن في بصماته، وعليه أن دراسة الظاهر قيد لاتكون غايبة في ذاته، بل الغايبة فيما وراءه. إن تحليل البصمات لم يكن الغاية منه التعرف عليه، بل الغاية معرفة صاحبه اولا، ثم معرفة علاقته بالفعل المرتكب ثانيا، وثالثًا معرفة العلل و الاسباب التي دفعت الانسان الى ارتكابه، وهنا تكمن الحقيقة موضوع البحث. وعندما يختفي الشيء عن الحس ولم يتم التعرف عليه بالمشاهد والملاحظ، يكون كامنا في الشيء ذاته. وليس معنى ذلك ان الكامن هو الذي لايشاهد، فكثيرا من الانسياء الكامنة يمكن مشاهدتها، ولا يمكن التعرف عليها الا بعد معرفة مكمنها، فالسارق قد يقوم بفعل السرقة، ولم يتم القبض عليه، وقد يكون بيننا عند بحثنا عن السارق واثاره لكي يبعد عنه الجريمة، وكانه لم يكن سارقا، وبعد اجراء عملية المقارنة البصماتية، تم القبض عليه فكان هو السارق. اذن الانسان كظاهر يكمن في بصماته، كما يكمن المطر في السحاب، وكما يكمن الزيت في حبة الزيتون، وهكذا يكمن الكائن في النطفة وتكمن السنبلة في البذرة. وبناء على ذلك قد يكون الكامن مشاهدا، وقد لايكون، ولكن من اجل المعرفة العلمية ولكى تكون متكاملة ينبغى اثناء تحليل البيانات والمعلومات، ربط المشاهد والملاحظ بالكامن حتى لاتكون المعرفة قاصرة.

#### : الشك - 3

مع ان الباحث العلمي يستخدم ادوات هامه في تجميع المعلومات والبيانات كالمشاهدة، والملاحظة، والمقابلة، والاستبيان، الا انه لايثق في كل ماهو ظاهر، إلا بعد التأكد منه، بإخضاعه للقياس، والتحكيم العلمي، سواء كانت تلك المعلومات معطيات، او براهين، لان الباحث ينبغي ان يتعرف على الاشياء بيقين لابسداجة، ولذلك يبحث عن اسباب التسليم فيها. فالشك عملية عقلية واعية، ووسيلة علمية في البحث والتقصيي الفطن، والتتبع الدقيق، من اجل التعرف بقناعة وانتباه، ولهذا لايمكن استخدام هذه الوسيلة عند ضعاف القدرات العقلية، مما جعل الواعين متميزين بها، وجعل البحاث مهتمين وغير غافلين عنها. ويستمر الشك العلمي الي ان يصل الباحث الي الثقة في غافلين عنها. ويستمر الشك العلمي الي ان يصل الباحث الي الثقة في نحن نعرف ان الانسان متميز عن غيره من الكائنات بالعقل والصورة، ولكن نحن نعرف ان الانسان متميز عن غيره من الكائنات بالعقل والصورة، ولكن على مقدمتين ونتيجة وحسب صياغتنا لها وفق الآتي:

كل انسان عاقل.

وعبد الودود انسان.

اذن عبد الودود عاقل.

ولكن هل حقيقة عبد الودود عاقل؟. اشك فى ذلك الى ان اقابل عبد الودود واتعرف عليه او اقابل من هم على معرفة به، واتأكد من صحة ما يقولونه عنه، بعدها يحق لى ان احكم على صحة النتيجة السابقة او بطلانها،

فإذا ثبتت صحة النتيجة السابقة كان لها ماصدق، واذا لم يكن لها ماصدق كانت باطلة ولهذا يحق للباحث ان يشك فيما تتضمنه المقدمات والنتائج الى ان يتأكد من صحة مضامينها، وان لا يبنى نتيجة على مقدمات ليس لها ماصدق. وبرغم ان الانسان عاقل لتميزه بالعقل، الا اننا نشك في ان كل انسان عاقل، الى ان يثبت انه عاقل، وعليه، التحليل العلمي هو الذي يعتمد على الشك، من اجل البقين، ولم يكن من اجل الشك في حد ذاته، وإهذا يشك الباحث من اجل ان يقبل او يرفض بقناعة وعلم.

وتقع المعلومة او السلوك بين المهتز والثابت الى ان تصنف بماصدق، فالمعلومة المشكوك فيها مهتزة، والمعلومة المتأكد منها ثابتة. ومع ذلك لاينفصل المهتز عن الثابت، لان المهتز موجود، والشابت موجود، فإذا عبر الثبات عن الجوهر عبر الاهتزاز عن الصورة. فشجرة النخيل بما اننا نعرفها كصورة وجوهر ثابتة من حيث انها شجرة متميزة عن غيرها، ولا لبس في ذلك لما تمتاز به من شكل (صورة) ومضمون (جوهر) بجميع انواع ثمارها المتعددة ومذاقاتها المختلفة، ولهذا سواء شاهدناها او لم نشاهدها، بما اننا قد عرفناها، فإنها ثابتة في معارفنا من خلال معرفتنا لجوهرها، وترتسم في اذهاننا كلما استدعيناها، ولذلك فهي ثابتة من حيث الجوهر كشجرة نخيل، ومهترة من حيث الصورة، لاننا اذا شاهدناها كصورة قد نجدها تهتز، ولذلك لا غرابة ان نلاحظ الثبات والاهتزاز في الشي الواحد نتيجة ادخال ستغيرات عليه، فالريح كمتغير على ثبات النخلة يجعلها في حالة اهتزاز، وإذا اشتدت الريح تصبح عاصفة وقد تسقط النخلة على الارض ولكنها لم تسقطها من اذهاننا لانها ثابتة، وهكذا يثبت المهتز ويهتز الثابت بإدخـال المتغيرات عليـه. وكذلك الانسان ثابت ومهتز، ثابت من حيث انه انسان (كجوهر) ومهتز من حيث سلوكه (كظاهر).

# 4- الاحتواء على السابق:

يحتوى الزمن الحاضر على كل الماضى بالفعل، وينطلق السنقبل بالقوة، فلو لم يكن هناك ماض ما كان هناك حاضر، فالحاضر هو نتيجة تراكم الزمن الماضى كوحدة ثابتة بالفعل المتحرك (المتغير) المذى كان حاضرا، وبناء على ذلك ينبغى ان ينطلق التحليل، والتفسير الحاضر من الماضى ويحتوى عليه لا ان ينعزل عنه، وهكذا تتكون الافكار الحاضرة بقوة الماضى وتبحث عن المتوقع بقوة شوق المستقبل وجذبه اليه. فيحدت التغير والتقدم والتطور بإحتواء الحاضر على الماضى كاحتواء الجسم على وزنه، واحتواء العمر على ايامه، والمسافة المقطوعة على امتارها المتكونة منها، وإذا لم يتم التعرف على السابق واحتوائه، لا يجد اللاحق مكانا لمه بين الذين قد سبقوه، ليكون مصدرا او مرجعا للباحثين عن المستقبل او في المستقبل. ولذلك لا ينبغى ان ينعزل التحليل الحاضر عن التحليل الذي سبقه حتى وان بينهما اختلاف في المنهج التحليلي وهذا لا يعنى ان يكون بينهما تماثل او

# 5- ربط الداخل بالخارج:

ترتبط الحواس بعضها ببعض كما ترتبط الافكار في تحليلها وتفسيرها للمواضيع المعبرة عنها، والعلاقة قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة بين الافكار كما هو الحال بين الحواس، كل ذلك حسب درجة سلامته، والحواس هي التي نتقل الافكار وتترجمها اوتحللها وتفسرها، وتتنقل الافكار والمعلومات من الداخل الي الخارج او من الخارج الي الداخل، فالظاهر للحواس الخارجية ينتقل الي الحواس الداخلية (الي العقل). والمتخيل بالعقل ينتقل الي الحواس الخارجية فيحدث التبادل من اجل استكمال المعلومة او الفكرة ويرتبط المشاهد

والمحسوس بالمجرد كما يرتبط الجوهر بالصورة، ولذلك الموضوع مادة للعقل ومجال للخيال المبدع عندما يثرى بالتفكير الذى يظهر الإبداع من الداخل الى الخارج من العقل الى الحواس، لتشاهد او تمارس كافعال من خلال العلاقات الاجتماعية والادوار التى يمكن القيام بها.

# 6- الاتصال:

يعتبر الموضوع مادة للبحث، ويعتبر البحث وسيلة لدراسة الموضوع، والمجتمع هو الميدان الذى تجرى فيه دراسة الموضوع المتعلق به، من اجل التعرف عليه، وعند دراسة المواضيع تتصل الافكار وتترابط في نسج منهجي ينظم وحدة الموضوع ويظهره في شكله اللائق ليحل محله بين البحوث الفاجحة التي سبقته، وتتصل الافكار والمواضيع من اجل اكتمالها، وتحلل علميا عندما يتمكن الباحث من معرفة نقاط الاتصال والترابط التي تتقله من الكل الى الجزء او من الجزء الى الكل عند محاولته التعرف على العلل والاسباب الكامنة والظاهرة. ولا يمكن ان يكتمل الموضوع بدون اتصال افكاره ولايمكن ان يحتمل الموضوع بدون اتصال لايسترسل في دراسته او تشخيصه او علاجه للاشياء مالم تكن افكاره متصلة والمامه بالموضوع متكاملا. وهكذا تتكون الظواهر والمشاكل من على واسباب متصلة ومن الصعب ان تحلل او تفسر المواضيع قيد البحث مالم واسباب متصلة ومن الصعب ان تحلل او تفسر المواضيع قيد البحث مالم يراع الباحثون ذلك الاتصال الذي يربطها فيما بينها.

# 7- الكل :

هو المتضمن للمختزل، اوالمشتمل على الجزء، فالانسان كمفهوم كلى يختزل كل البشر من حيث المضمون والجوهر، ولذلك ينبغى ان نبين:

انواعهم، الوانهم، جنسياتهم، اطوالهم، ومراحل نموهم، وعند تحليل المعلومات ينبغى ان يكون التحليل واضحا اى انسان اعنى، حتى لايحدث اللبس او الغموض فيما ابحث فيه او ادرسه. وهكذا كلمة الطيرتختزل كل الطيور، ومثلها كلمة النبات هى الاخرى تختزل كل النباتات بجميع انواعها واشكالها، ومثلها ايضا الحيوان، اى طير اعنى، هل اعنى بذلك الحمام، ام الصقور، ام الوز والبط ام ماذا؟. وأى نبات اعنى؟. وأى حيوان اعنى؟. وهل هى نباتات اوحيوانات برية ام بحرية؟. وعليه يكون التحليل الكلى تحليلا عموميا لا دقة فيه مما ينبغى علينا اللالتزام بالمنهج العلمى الذى يمكنا من تبيان العلل والاسباب واجراء المقارنات وابراز نقاط الاتفاق اوالاختلاف او الاثبات او النفى. ومع ذلك ينبغى أن نهتم بالكل من أجل معرفة الجزء ونهتم بالجزء من أجل التعرف على الكل.

# 8- الجزء:

هو المختزل في الكلى والمحتوى على المتجزئ والمختزل له، فكلمة رجل تختزل كل الرجال فيها، وهي جزء من كلمة انسان، وكلمة عصفور نتكون من كل العصافير المتجزئة من كلمة طير، وبمختلف انواع العصافير واشكالها والوانها واماكن تواجدها، فالتحليل الجزئي هو التحليل الاكثر دقة من التحليل الكلى الذي يتضمنه، وتختلف طرق التحليل واساليبه من باحث الى اخر، فهناك من ينتقل في تحليله من الكل الى الجزء، وهناك من ينتقل من الجزء الى الكل، هذه طرق، واساليب لاينبغي ان تقولب، بل يفضل ان تكون المرونة في استعمالها (1). وأن يترك للباحث تقدير ذلك.

<sup>(1)</sup> ماهر عبد القادر محمد، فلسفة العلوم. "المشكلات المعرفية". بيروت: دار النهضة العربية، المجزء الثاني، 1984، ص 229 ــ 232.

# و\_ المتجزئ:

هو المختزل في الجزء، والمتكون من المحتوى الذي يتضمنه، ويميزه عن غيره، فكلمة حسين كاسم متجزئ من الاسماء التي تشتمل على كل الذين اسمهم حسين، ولكن أي حسين اعني؟. مما يستوجب تمييزه عن غيره من الذين يندرجون تحت هذا الاسم، وذلك بكتابة اسم الاب، او اللقب والمهنة، والمرحلة العمرية، وعلاقته بالحالة المدروسة. وكلمة فلاح وصياد وطالب تتوحد في المهنة او الحرفة وتتجزأ الي جماعات، وكل جماعة تتقسم حسب النوع الى ذكور وانات، وتتجزأ من حيث العمر، والدور الذي تقوم به، ولغتها، وديانتها والامة التي تتتمي اليها. وعليه ينبغي ان يكون التحليل في بينهم من الكل الى الجزء الى المتجزئ او بالعكس، مع مراعاة مايتداخل بينهم من متغيرات.

# 10- المتداخل:

هو المختزل للنوع، أو الصفة، أو الشكل، أو المهنة أو الحرفة، والذى وجوده قد يؤثر فيه متغير مستقل، ويجعله مؤثرا في متغير لاحق، فكلمة ذكر تتداخل فيها عدة انواع، باشتراكها في الذكورة. الذكر من البشر، ومن الحيوانات، والطيور، والنبات. والغضب، تتداخل فيه الحيوانات مع الانسان، والطيور والاسماك، ولذلك الغضب كمتغير تابع يتاثر بمتغير سابق أو مستقل، ويؤثر في متغير تابع أو لاحق. والتحليل العلمي هو الذي يتبين هذه التداخلات ويبينها، ويميزها عن بعضها البعض بالمحتوى والسلوك.

### 11- المقارنة:

يعتمد التحليل المقارن على المعلومات المتوفرة ووفق معطيات ذات خصائص اوصفات اوكميات. وتكون المقارنة بين المشاهد والمشاهد، وبين المجرد والمجرد، وبين المحسوس والمحسوس، مع مراعاة الظرف الزمانى، والمكانى عند تحليل المعلومات والبيانات، فما هو منطقى ومقبول او مفضل في مكان من الاماكن، وفي زمن من الازمنة، قد لايكون بتغير المكان، والزمان. ولذلك عند التحليل المقارن، ينبغي مراعاة الآتى:

أ ـ مقارنة المشاهد بالمشاهد من حيث الشكل، واللون، والوزن، والحجم، والامتداد، والمساحة، والعدد، من اجبل المقارنة بالخاصية والصفة ؛ فتكون مقارنة الوزن بالوزن، والمساحة بالمساحة، والجهة بالجهة (الشرق والغرب والشمال والجنوب او مابين الجهتين بما هو بين غيرهما من الجهات). فلاتجوز المقارنة بين الاشياء المختلفة في الخصائص والصفات، والموضوع، فلايحق مقارنة المربع بالمستطيل الا من حيث الشكل والحجم اما من حيث المضمون فإن المربع لايقارن الابمربع، ولذلك قد يقارن البعض زرافة بغزالة من حيث الشكل والحجم او ليمونة بتفاحة، ولكن كل نوع لا يقارن الا بنوعه او جنسه، الانسان بالانسان والقرد بالقرد وهكذا

ب مقارنة المحسوس بالمحسوس، من حيث الذوق، والشم، واللمس، والسمع، فيقارن الصوت بالصوت، والرائحة بالرائحة، والمذاق بالمذاق، والنعومة بالنعومة والخشونة بالخشونة (الحريس والخيش)، وهكذا.

ج - مقارنة الموضوع بالموضوع، وذلك من حيث المعنى، والفلسفة، والمبادىء، والاهداف، والقدرات والاستعدادات، اى مقارنة المفهوم بالمفهوم، والشيء بالشيء ذاته، لا ان يقارن الشيء بالاخر الذي لاخصائص ولاصفات تربطه به، فتقارن المهنة بالمهنة، والسبب بالسبب، والنتيجة بالنتيجة، والجنس بالجنس (السامى، والماغولى، والآرى) والسلطة بالسلطة، والاقتصاد، وهكذا.

تهدف المقارنة الى التقريب او التبعيد وفق المقاييس المقارن بها، فإذا قارن الباحث بين ذئب وكلب فيجوز ذلك من حيث الشكل المتقارب الى درجة عدم التمييز بينهما احيانا، ولكنهما يختلفان فى الخصائص والصغات، ولهذا مهما قارن بينهما لن يكون الكلب ذئب ولا الذئب كلب، لأن المقارنة الموضوعية والعلمية تكون بين خصائص وصفات مشتركة، لا بين الاشياء المنفصلة. ان موضوع المقارنة كاسلوب علمى دقيق، يهدف كذلك الى ابراز نقاط التوازن، والاتفاق، والاختلاف، ولذلك قد تستوجب المقارنة ايجاد ميزان او موازين للتعرف على كميات او كيفيات، فالاول يعتمد على مقارنة المشاهد بالمشاهد، والمحسوس بالمحسوس، والثاني مقارنة المجرد بالمجرد. ويتم التعرف على المشاهد والمحسوس والمجرد في وقت واحد بالملاحظة.

# مثلث التحليل العلمي:

# (الانا، الذات، الموضوع).

لا يكتمل التحليل العلمي الابإكتمال المثلث المتكون من الاتا، والذات، والموضوع، ولتبيان ذلك اوضع كلا منها وفق الاتي :

# :131 -1

الاتا هو ضمير يعود على من ينطق به، فأنا يشير الى وانت تشير اليك، وهم تشير الى من لم يكن انا وانت، ونحن تحتوينا، وتستثنى غيرنا. وترتبط الاتا بالانانية عندما تخرج عن الذات والموضوع، وتوصيف فى هذه الحالة بالانحياز الذى ينحرف بأحد اضلاع المثلث او يلغيه مما يجعل شكله ناقصا وغير متكامل، فتتغير صورته نتيجة اظهار السلوك الانانى على حساب الاخرين الذين لهم الحق فى الوجود او الظهور المثبت. وترتبط الانا بالشخصانية، والفردية، عندما تنفصل عن الموضوع والذات، وترتبط بهما عندما تنفصل عن الانانية والشخصانية والفردية، التى تنحرف بها عن طعيها اللذين تكتمل بهما.

وتؤكد العلوم الاجتماعية على ان الانسان اجتماعى بطبعه، ولهذا لايستطيع الاستغناء عن المجتمع الذى يولد فيه او ينتمى اليه، نتيجة قدراته المحدودة التى لا تمكنه من الاعتماد على نفسه وتجعله فى حاجة ضروريه للحماية والمساعدة من اجل البقاء، واذا تعرف الانسان على حدوده واسباب وجوده وما يحيط به، ولم يتجاوز ذلك عندما يمارس حقوقه وفق قدراته واستعداداته ومواهبه يكون فردا اجتماعيا. ولذلك اتساعل لماذا يود البعض ان يظهر شخصانيته وانانيته على حساب المجتمع الذى ولد فيه بعد ان خلق كإنسان قاصر عن العيش بمفرده وبمنعزل عن بنى جنسه؟. اعتقد ان سبب

ذلك هو وجود الفروق الفردية التي جعلت لكل فرد منا طابعا يميزه عن غيره، ولا يمكن ان يتكرر الانسان في خلقه ولايمكن ان يكون نسخة لغيره او يكون غيره مماثلا لمه، مع ان البشر جميعهم مخلوقون من نفس واحدة كما يقول الله عز وجل: " يايها الاسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدك"(2).

فالانسان الذي عصى الله الذي خلقه لابستغرب منه ان يعصى المجتمع الذي لم يخلقه، نتيجة الانانية والشخصانية والفردية التي انسته من هو؟. ومن الذي خلقه؟. ولماذا خلقه وهو في حاجة الى من يقوم برعايته؟. . اذا تمسك الفرد بانائيته ولم يتخط حدودها معنى ذلك انه تمسك بقيمه التي يقرها المجتمع، اما اذا تجاوزها يدخل في منطقه النزاع مع الاخرين المدافعين عنها بإعتبارها حقا لهم، ومن هنا يبدأ الصراع بين الممتد خارج حدوده، وبين المندحر داخلها. ولذلك تتكون الانانية أو الشخصانية عندما يطمع الفرد في حقوق غيره، اما أذا تمسك بحقوقه وحب أناته ولم يتجاوزها فإن ذلك يعنى أنه لم يكن أنانيا أو شخصانيا، بل أنه الانسان المثال الذي يتوحد المجتمع فيه، ويجعله اجتماعيا بطبعه، نتيجة تيقنه بحقوقه وتمسكه بها، واعترافه بحقوق المجتمع عليه وتأديتها.

تعتبر القيم العنصر الاساسى الذى يميز الانسان الانانى او الشخصائى (السائب) عن الانسان الاجتماعى (الموجب) فإذا كان تقبيم الفرد للأشياء المشتركة بمنظور الانا كان الفرد انانيا وشخصائيا، وإذا كان التقبيم للاشياء والظواهر بمنظور المجتمع كان الفرد اجتماعيا (ذاتيا) ولم يكن انانيا، وإذا كان تقبيم الاشياء بمعطياتها كما ظهرت في الموضوع كان الفرد موضوعيا،

<sup>(2)</sup> سورة الانفطار، الاية، 6، 7.

لأن الانا تنفصل عن الموضوع، اما الذات فإنها ترتبط به. اذر, هناك علقة تداخل قيمي بين الانا، والذات، والموضوع، بالموضوع يمكن أن يكون الإنسان أنانيا ويمكن أن يكون ذاتياء فالتنشئة كموضوع وحسب فلسفتها قد تجعل من الفرد انانيا او ذاتيا (اجتماعيا) وهكذا الفرد قد يؤثر في المجتمع بانانيته سلبيا نتيجة تمسكه بالاتا، وقد يؤثر فيه بموضوعيته إيجابيا نتيجة عدم انفصاله عن الموضوع، وعن الذات. الانا كعنصر مستقل تعنى الفردية كبؤرة اهتمام، وعندما ترتبط بالموضوع تصبغه بطابعها فيكون انانيا او شخصانيا، وذلك لظهور نواياها الخاصة او اطماعها الخاصة سواء كان هذا الطابع فرديا او اسريا او قرابيا، فإذا كانت المصلحة فردية، كان الانا فرديا، وإذا كانت المصلحة اسرية او قرابية، كانت الانانية بإظهار الانا لها على حساب الاخرين. ولذلك لم تتكون الانا من حب الذات كما يعتقد البعض، بل تتكون من الانعزال عن الذات والموضوع، نتيجة التحيز الشخصاني بظهور الانانية. وبناء عليه، أن التحليل العلمي الذي يتاثر بالإنا الطامعة المنعزلة عن الذات والموضوع، هو تحليل شخصاني واناني لايقره العلم. ولذلك يحدث مايسمي بحوار الذات الذي تثيره الحاجة وتنفعه الاساني، فإذا تجاوز الانا حوار الأشباع، كانْ الانا شخصانيا، وإذا التزم بحدود الاشباع كـان الانــا ضمائريــا وموضوعيا، وواعيا بحدوده وملتزما بها وغير طامع فيما هو خارج عنها، ومعترفا بانها الحق.

(الانا) لم تكن عيبا اذا لم تتجاوز حدودها على حساب الاخرين بل ينبغى التمسك بها كطابع مميز بين الافراد والجماعات والمجتمعات، لان كل (انا) خلقت متميزة عن غيرها، وبالتالى ينبغى التمسك بما يميزها والمحافظة عليه، وبما ان كل (انا) متميزة عن غيرها اذن الكل متميز بما يمتاز به، والتمسك بالميزات يعنى التمسك بالقيم الخيرة، فللانسان (انا) خاصة ينبغى

التمسك بها وهي الانسانية فيه، والانسانية لم تكن ملكية فردية بل انها ملك عام تتجسد في الفرد حتى يصبح انسانيا بطبعه، ولذلك عندما تتوحد الانسانية في الفرد يصبح انسانيا، وإذا لم تتوحد الانسانيـة فيه كفرد يكون أنانيا بخروجه عن حدود (انا) نتيجة مصلحة خاصة او طمع في شيء هو حق لغيره، وتكون الانا الخيرة هي التي تقف عند حدودها ولا تمتد طمعا في السيطرة على حقوق غيرها، وتوصيف بانها مثال ينبغي الاقتداء به، من اجل المجتمع الانساني. وهذا يستوجب أن تسيطر كل أنا على أناتها مما يجعل الجميع مسيطرين على اناتهم، وإذا سيطر الجميع على اناتهم بقيم تجعل منهم مثالا يعنى ذلك قيام الذات الواحدة، التي يكون التمسك بها حقا على الجميع وحسب قدراتهم واستعداداتهم وحاجباتهم، لانها ملكية عامة توحدت في الاتبا بقيم المجتمع مما يجعل الدفاع عن الحق المشترك او الملكية المشتركة دفاعا عن الانا المثال (النفس)، وهكذا ينبغي ان تسيطر (الانا) على ماتمتلكه كما يسيطر الله على ملكه. ويكون الفرق واضح بين الانا والانانية، لان في الانا العزة والانفة، نتيجة التزامها، وفي الانانية الطمع، والتعصب للباطل، والحياد عن الحق. ويكون الانسان كفرد مثالا عندما يتمسك بالانا الملتزمة بكبريائها الانساني الذي يقدس قيمة الانسان. ويكون الانسان ذاتنا عندما تتوحد قيم المجتمع فيه ويلتزم بها فتكون امانيه من اماني المجتمع وآلامه من آلام المجتمع. ويرتقى الانسان الى ان يكون امة بحالها تتوحد خصائص الامة وامجادها وعزتها وامالها فيه، فيحس باحساسها نتيجة اشتمال فضائلها فيه، وهي لا تكاد توجد الا متفرقة عند غيره، ولهذا كان ابراهيم الخليل امــة لاتــه القدوة الحسنة لبنى قومه باشتمال قيم الامة الفاضلة فيه " إن إبراهيم كان امة قاتنا لله "(3).

<sup>(3)</sup> سرة النحل، الآية، 120.

اذن الذي يحدد الانانية أو الذاتية هو الاطار المرجعي، فإذا كان الاطار المرجعي انانيا، يظهر دور الانا على حساب قيم المجتمع أو الامة الفاضلة، وإذا كان الاطار المرجعي جماعيا أو مجتمعيا يظهر دور الذات المستوعبة لطموحات الانا من خلال القيم المشتركة بين افراد المجتمع، ولهذا يمكن أن يكون الانا أي شيء له قيم ولكنه لا يمكن أن يكون الله جل جلاله لان الله هو. هو الواحد، هو الملك، المتعال، المهيمن، العظيم، الجبار، الرحمن، الرحيم، الودود، وكل الاسماء الحسني هو.

# 2- الذات:

ترتبط الدات بالمفرد المؤست، وتجتبوى على المخستزل المذكرة والمؤنت، كما تختزل الدار كمؤنث على الحيطان المذكرة المتكونة منها والتي اعطتها صورتها الكاملة، وكما يحتوى جسد الانسان المذكر على اعضاء مؤنثة، كالعينين، والاذنين، واليدين، والسرة، والرقبة، وهكذا جسد الانسان المؤنث، يحتوى على اعضاء مذكرة، كالراس، والساقين، والذراعين، والقدمين، والقلب، وغيرها، وهكذا خلق الله الذكر والانثى " سنيمان الدى خلق الأرواج كلها مما تنبت الارض "(4).

تتكون ذات الانسان من قيم المجتمع، من اوامره ونواهيه، مما يحب ومما يكره، ولذلك عندما تتوحد آمال وآلام المجتمع ودينه في الفرد الى درجة تتساوى كفتا الحياة والموت عنده، يكون الفرد مجتمع باسره، او امة بكاملها نتيجة بناء الذات العامة فيه مما يجعل لسانه لسانها وسلوكه سلوكها. وهكذا تكون وقفة الغز من اجل الامة، لان الحياة الخيرة وقفة عز، اما الحياة

<sup>(4)</sup> سورة يس، الاية، 36.

الشخصانية هي حياة الطمع التي تمرع القيم في التراب، وترفع الزبالة فوق الرؤوس. ولذلك، الذات عندما تتكون في الانسان باماني المجتمع تزيل عنه الانانية وتغرس فيه الامة بقيمها مما يجعل الفرد منا امة، وتكون الامة فردا بذاته، وليس باناته. ولكن اتساءل من الذي ينقل الفرد من الانانية الى الذاتية؟. نعرف أن الفرد يخلق ويولد، والانانية والذاتية تعلم وتكتسب، والمجتمع هو المسؤول عن ذلك. اذن للمجتمع موضوع يطبع افراده به وإلا لماذ كان البعض انانيا؟. والبعض الاخر ذاتيا؟. كل ذلك يرجع الى الموضوع الذي ينطبع الفرد به، فإذا تشرب الفرد قيم المجتمع الخيرة كان ذاتيا، وإذا لم يتشربها أن ينطبع بها ولا يمتاز بها، مما يجعل سلوكه شخصانيا نتيجة تمسكه بمصلحته الخاصية على حساب المصلحة العامة لامته أو مجتمعه، فينفرد بانانيته عن الذات العامة التي انطبع الاخرون من بني امته بها. فالفرد يمكن ان يكون انانيا ويمكن ان يكون ذاتيا حسب تاثره بالموضوع،وعليه ترتبط الانا بالذات وترتبط الذات بالموضوع. أن تمسك الفرد بالدين والعرف واللغة لم يكن تمسكا شخصانيا لانها ليست ملكا خاصا له، ولذلك عندما يمارسها الفرد لوحده وبوعي، فإن سلوكه هذا سلوك عام، يقوم به نتيجة تمسكه بذات المجتمع الذي طبعه بها عن وعي، لانه يعرف ان ممارسته لها يقدرها الاخرون وتثبت ذاته لان ممارستها لم تكن على حساب احد، كالاكسجين نستنشقه جميعا كافراد ولايحرم منه احد له الحق بالحياة فيه، ولا احد منا يأخذ منه اكثر من حاجته اليه، بل قد يتضايق الفرد عندما يحس او يلاحظ غيره يختنق. هكذا تتكون الذات عندما يحس الفرد بانه المجتمع او الامة، وعندما تحس الامة بانها فرد كوحدة. اذن الذات هي الاحساس بالمساواة والتمسك بها، وبما انها تعبر عن المساواة، اذن لا تحيز فيها، وبما انها كذلك، اذن هي علمية وينبغي ان تراعي، وتؤخذ في الاعتبار، ولهذا، الاتصاف بالذاتية لم

يكن عيبا كما يعتقد البعض من الباحثين، لان الذاتية ترتبط بالموضوع، ولا تنفصل عنه. ولهذا تعبر الذات المفردة عن نحن الجمع، فالباحث العربى المسلم عندما يجرى بجثا ينبغى الاينسلخ عن عروبته ودينه (عن ذاته)، بل ينبغى ان يتمسك علميا بهما، وما العيب في ذلك؟. فإن كان هناك عيب فيهما، اذن لماذا التمسك بهما اصلا خارج حدود البحث؟. وإن كان لاعيب فيهما، اذن ينبغى الاعتزاز والتمسك بهما اكثر عند اجراء البحوث النظرية والعملية، وينبغى ان يئتزم بالموضوع، وان لا يكون شخصانيا في تحليله، وتفسيره، المعلومات والبيانات. فإذا كان الموضوع على سبيل المثال دراسة ظاهرة السرقة في مدينة طرابلس، من واقع السجلات الرسمية، وجمعنا المعلومات الكافية لذلك وصنفناها، وبدأنا في تحليلها، فهل من العيب ان نجرم ظاهرة السرقة عند تحليلها بمنظور العرف والدين، الذين كونا ذاتئا؟. ولذلك، اذا السرقة عند تحليلها بمنظور العرف والدين، الذين كونا ذاتئا؟. ولذلك، اذا ويقول الدكتور على زيعور " لا وجود للذات البحثة بل هناك علاقة دائمة بين الذات والموضوع "(5).

ويتكون الحوار بين الانا والذات على موضوع البحث، فإذا دحر الانا الذات واستقل بالموضوع، كان الانا شخصانيا، وإذا توحد الانا مع الذات حول موضوع البحث، كان الانا ذاتيا، ولذلك تستوعب الذات، الانا، والآخر بالموضوع، وتحتوى عليهما، اما الانا، فإنه يستوعب الذات بالموضوع، ولا يحتوى على الآخر.

<sup>(5)</sup> على زيعور، مذاهب علم النفس. بيروت : دار الاندلس، الطبعة الثالثة، 1980، ص، 136.

# 3- الموضوع:

يكون التحليل موضوعيا عندما يلتزم الباحث بالموضوع، ولايحيد عنه، من خلال المنهج العلمي الذي حدده، وفرضيات البحث واهدافه، والايتمحور التحليل على رؤيه الباحث الخاصة، او عواطفه واتجاهته الخاصة، او لمصلحة جهة معينة، او فرد بعينه، بل ينبغي ان يتمحور التحليل على الموضوع الذي تتضمنه الفرضيات حتى وان كانت النتائج المتوصل اليها لا تثبت صحة تلك الفرضيات التي حملته وهنا على وهن ولذلك ينبغي على الباحث، ان يبين الاسباب التي دفعته الى تحديد واختيار موضوع بحثه، والاهداف التي يسعى اليها، من اجل تبيان القضية التي تربطه بالموضوع، فإذا كانت القضية خاصة بالباحث او ذوى العلاقة به (الذين يتأثر بهم عاطفيا و مصلحيا) فإن الموضوع قد يتأثر بانانية الباحث بدرجة تزيحه عن اتجاهه، فيكون منحرفا، اما إذا تحرر الباحث من سيطرة الانا فتكون القضية التي تربطه بالموضوع علمية فنتجه باستقامة نحو الاهداف العامة.

يتأثر الموضوع سلبا وإيجابا بالمكان كما يتأثر بالانا، فإذا قاس الطبيب مثلا ضغط الدم لانسان ما على قمة جبل مرتفع جدا، ثم قاسه على مستوى سطح البحر، ثم قاسه تحت سطح الماء، فإن الطبيب سيلاحظ اختلافا في ظغط الدم لنفس الحالة، وللمكان تاثير ايضا حتى على ممارسى الرياضة فعندما يلعبون على ارضهم قد تكون نتائجهم افضل مما يلعبون على ارض الخصم، ولذلك ينبغى على الباحث ان يراعى تأثير الظرف المكانى على المعلومات والبيانات اثناء التحليل الموضوعي.

وينبغى ان يراعى الباحث التحليل الزمانى للموضوع، حتى لا يقيم موضوعا ما وقع فى زمن ما بنظرة زمن اخر، لان لكل زمن ظروف الخاصة التى تميزه عن غيره من الازمنة، ولذلك تختلف معطيات الزمن من

وقت لاخر، مما يحث الباحثين على الإلتزام بالتحليل الموضوعي للفعل او السلوك او الظاهرة في زمن حدوثها، مع مراعاة المتغيرات التي استجدت، والتي اثرت على الحياة الحالية بشكل اكثر او اقل سلبية. فالزمن الذي ظهر فيه سقراط وفلسفته يختلف عن زمن الفارابي، وزمناهما يختلفان عن زمن الثورة الفرنسية، والزمن الحاضر تختلف معطياته عن الزمن الماضى باسره، مع ان الافكار قد تكون متصلة، مما يجعل للزمن اثرا على تطور الفكر من خلال المتغيرات التي تطرأ عليه، وبناء عليه، ينبغي ان تحلل الافكار وفق معطياتها في الزمن الذي وقعت فيه لا بمنظور الوقت الحاضر الذي ظروف ومعطياته تختلف عن ظروف ومعطيات الزمن الماضي، وإذا كان التحليل من اجل المقارنة فينبغس الانهمل الإيجابيات التي ظهرت او وصلنا اليها في الزمن الحاضر، والتي اغفلت او لم تكتشف في الماضي. اذن عند تحليل المعلومات والبيانات ينبغى ان يراعى الموضوع من حيث تأثير السابق على اللاحق، وتأثير اللاحق على السابق، فإذا كان الموضوع على سبيل المثال هو المدينة الفاضلة، فإن تناول هذا الموضوع يتطلب العودة الى الماضي الى زمن سولون وسقراط والهلاطون والفارابي، من اجل ربط اللاحق (الذي يقع في الزمن الحاضر) بالسابق، او من اجل ربط السابق، باللحق، وهو ربط الآراء التي طرحت عن المدينة الفاضلة، بالاراء التي تطرح الآن(6).

ان التحليل الموضوعي هو التحليل بالماصدق، لا بتركيب المقدمات المتضمنة لنتائج المنطق الارسطاطاليسي والتي قد تفتقد الى الماصدق احيانا،

<sup>(6)</sup> محمد وقيدى، بناء النظرية الفلسفية. " در اسات في الفلسفة العربية المعاصرة " بيروت : دار الطليعة، 1990، ص 74 ــ 78.

فإذا قلنا على سبيل المثال ان كل الحيوانات تخاف الاسد

واللبؤة حيوان

اذن اللبؤة تخاف الاسد

هذه النتيجة لا ماصدق لها لان الحيوانات تخاف الاسد، الا اللبوة فإنها لا تخافه، بل تعاشره بود، ويحدث بينهما الجماع الفطرى، الذى تتجب من بعده اللبؤة شبلا يكون من بعد اسدا عظيما بعاطفة اللبؤة.

ولذلك ينبغى ان يكون تحليل المعلومات بالمثبت لا بالمتوقع، لان المتوقع شكى، اما المثبت فيقينى، فعند تحليل القضايا العلمية يكون الاستشهاد عليها بالمثبت، لا بما يحتاج الى اثبات، البرد، والحر، والمطر والزلازل والزواج، والطلاق مثبتات، ولكن هل غدا سيهطل المطر، او يكون الجو باردا او حارا؟. وهل غدا سيحدت زواج او طلاق؟. كل هذه تحتاج الى اثبات بالمثبت.

التحليل الموضوعي هو تحليل غير مقفل لانه قابل للجديد مما يجعل احكامه غير مطلقة، ولا نهائية الا بالمثبت ولذلك لم يضع التحليل الموضوعي سقفا للتفكير الانساني المبدع، لان الاحكام المطلقة في الزمن الحاضر قد تقع في شك الزمن المستقبل، وإن ما نصل اليه اليوم من نتائج اكتشافات لم تكن نهاية المطاف العلمي، بل إنها استمر ارية لما سبق، ونقطة انطلاق لما قد يقع من ابداع واكتشاف، واختراع بالبحوث العلمية الجادة. والتحليل الموضوعي هو الذي لاتوضع امامه اشارة قف، بل يفسح المجال امامه من اجل اكتشاف العلاقات بين المتغيرات التي تؤثر في الموضوع، لان كلمة ممنوع لاينبغي أن تكون في قاموس التحليل العلمي، حتى وإن قبل بها القاموس السياسي.

يعتقد بعض الباحثين الاجتماعيين في الموضوعية لدرجة وضعها مثالا لايساويه شيء في الماصدق، حتى ظننا ان الموضوعية هي البيت الدي

لم يسكنه الانسان بعد، نتيجة شك البعض في الانسان وثقتهم فيه. وهنا اتساءل هل يحق لنا في الوقت الواحد أن نشك في الانسان ونثق في الموضوعية؟. إذا كانت الإجابة بنعم. فإن ذلك يعنى ان الموضوعية لاترتبط بالانسان على الاطلاق، ولهذا لم تكن صفة انسانية، ولا علاقة لنا بها، وبالتالي سقطت اشتر اطاتها علينا. وإذا كانت الإجابة بسلاء فان ذلك يعنى لا ثقة في الموضوعية من غير الانسان، ولهذا لا يمكن أن يكون الانسان موضوعيا إذا لم نضع الثقة فيه، وعليه تكون الثقة في الانسان لا في الموضوعية التي تكون على حسابه. والانسان كما سبق أن ذكرنا هو الذي خلقه الله في احسن تقويم كصورة وجوهر وشكل يحتوى على مشاعر واحاسيس راقية، وقيم خيرة تستوعب العرف والدين فتشكل الشخصية الانسانية والاجتماعية، وإذا كان الامر كذلك فهل من الموضوعية في شيء ان يتخلص الانسان من قيمسه التي بها يعتز، لكي يوصف من قبل البعض بانه موضوعي؟. يرى البعض ان ذلك صواب من باب الامانة العلمية، وكأنهم يقولون له انسلخ عن كل مافيه عزة لك لكي تصبح انسانا علميا، وكأن العلم ضد الاعتزاز بالقيم التي ترسم مقاييس السلوك البشرى، والتي تحتكم المجتمعات اليها. انه لاعيب ان يتمسك الانسان يقيم امته التي تشكل كبرياءها، وعزتها، بل العيب ان يتم الانسلاخ عنها، من اجل مصلحته الخاصة التي تجعل منه انانيا وشخصانيا، فالذي يتمسك بالعروبة والدين الاسلامي، لم يتمسك بمصالحه الخاصة، بل بما يرتضيه الجميع الذين ينتمي اليهم. وبما ان البحث العلمي يستهدف الجميع، إذن التمسك بمصلحة الجميع، لم تكن عيبا، لانها لم يكن على حساب احد. ولذلك ينبغي أن يكون الباحث محترما وغير شخصاني. وإذا تساءل البعض هل يمكن أن يكون الباحث العربي المسلم محترمنا وهو منسلخ عن عروبته ودينه؟. تكون الإجابة بلا، لان انسلاخه عنها قد يعنى انحيازه للخر الذي

تربطه به المصلحة، أو العاطفة، أو نتيجة لسذاجته وتغفله عن فلسفة العلم التي تؤكد قيمة الانسان، من خلال قيم امته ومجتمعه الذي ينشأ فيه، ومن باب الموضوعية حسبما يتطلبه العلم، الا يغفل الباحث عن استطلاع الدراسات السابقة، لانها تربطه علميا مع الذين سبقوه في ميادين المعرفة، وتمكن بحثه من اخذ مكانه بين البحوث التي سبقه بها الاخرون، بإعتبارها تشكل له خلفية علمية هامة لا يمكن التغافل عنها، وهذا لايعنى اخذ ما في المراجع واهمال المصادر التي اخذت منها، وبما إن الثقة دائما في المصدر، والمصدر في العلوم الاجتماعية والانسانية هو الانسان، إذن من الموضوعية أن نثق في الانسان. وهذا لايعني أن كل مايقوله الانسان صوابا، بل مايقوله يحتاج التي التأكد من مصداقيته، لان مايقال احتمالي الحكم، ولم يكن قطعي الحكم، فقد يكون الانسان كاذبا، وقد يكون صادقا حسب علاقته بالموضوع، فإذا كانت علاقته به خاصبة ومبنية على العاطفة والمصلحة، قد يكون الانسان لا ماصدق له، و إذا كانت علاقته به علمية (من اجل الجميع) فإنه يكون صادقا. وبما ان التحليل العلمي يعتمد على نظريات، وقوانين، ومعطيات وفلسفات، في براهينه واحكامه، إذن لايمكن أن يكون الباحث موضوعيا وهو متجرد من هذه القيم الاجتماعية، مما يجعلنا نقول ان الموضوعية هي التمسك بالقيم الاجتماعية الخيرة، لا بالتخلى عنها. وهنا ايضا اتساءل: هل من الممكن ان يكون بحاثنا مبدعين دون ان يتركوا لنا بصماتهم العلمية؟. إذا كانت الإجابة بلا إذن اعترفنا بان للافراد المبدعين بصمات تميزهم عن غيرهم. على اعتبار ان العلم يتطور بجهود الافراد ذوي القدرات المبدعه. وهكذا المجتمعات الراقية دائما تطلب من بحاثها ان يتركوا بصماتهم العلمية التي تتولد من افكسارهم دون سيطرة الانسا عليها بالكبت، او ببابراز الجانب الشخصاني، على حساب الموضوع. اذن في مثل هذه الحالة، لايمكن ان

يتجرد الموضوع عن دور الباحث، لانه إذا تجرد عن دور الباحث كان موضوعا بلا بصمات، والموضوع بلا بصمات يكون بلا هوية، وإذا كبان كذلك يصعب التعرف عليه، لانه مجهول، والعلم هو المعلوم لا المجهول. أما إذا كانت الاجابة بنعم، فاتساعل: هل يمكن ان تتحقق الابداعات بمنعزل عن بصمات المبدع؟. لا اعتقد ذلك، لان اى ابداع لابد وان يكون من ورائه مبدع (صاحب البصمات)، ولهذا، الإبداع دائما نتاج بصمات المبدع، والموضوعية في هذه الحالة لاتعنى ان يتجرد الباحث عن موضوع بحشه، بل ينبغي ان تكون بينهما وحدة علمية، حتى لايطمس الموضوع ذات الباحث، والاتسيطر انا الباحث على الموضوع، وتظهر على حسابه. واتساعل: هل يمكن ان يكون الباحث موضوعيا، وهو متخلص مما يميزه عن غيره من فروق فردية؟. وعن ذات المجتمع الذي ينتمي اليه؟. اعتقد انه من غير الموضوعية ان نحكم على جميع الافراد بانهم متساوون في القدرات، والاستعدادات، والمواهب، والميول، والرغبات، لأن الانسان خلق ولم يساوه احد، أو يماثله احد، في خصائصه، وصفاته التي بها يمتاز عن غيره، كما يمتاز عن غيره ببصماته التي لا يماثله احد فيها، ولذلك تكون الوحدة العلمية هامة بين الباحث والموضوع، مما يستوجب على الباحث ان يترك بصماته العلمية على الموضوع الذي يتولد من افكاره، أو الذي يلتزم البحث فيه. فإذا درس أحد البحاث حالة فردية لموضوع الانحراف، وكان الباحث على خلق عظيم والمنحرف لا اخلاق له، فهل من الموضوعية أن يتخلص الباحث من قيمه الخيرة، والإيترك بصماته الحميده على الموضوع؟. إذا انسلخ الباحث عن قيمه التي بها يعتز انسانيا واجتماعيا، يعني انه قد يكون مثل المبحوث (المنحرف) لا اخلاق له، وفي هذه الحالة يحتاج لمن يتولى حالته بالبحث والدر اسة. وإذا اجزنا ذلك يعني ايضا ائنا نقر عند دراسة الحالات المنحرفة ان يكون الباحث ايضا منحرفا مثله مثل المدروس (المنحرف) الذي تجرى الدراسة عليه، لكى يكون باحثا موضوعيا، وهكذا عند دراسة ظاهرة السرقة يكون الباحث سارقا، وعند دراسة الجريمة يكون الباحث مجرما، من اجل ان يقال عنه انه موضوعي. كل هذا جعلنا نقول ينبغي ان تكون هناك وحدة بين الباحث والموضوع، وان بصمات الباحث العلمي، لم تكن خارجة عن الموضوع، ومن الموضوعية الا يتجرد الباحث من قيمه الخيرة التي يعتز بها.

الموضوعية ظاهرة اوحالة علمية ترتبط بالموضوع فتأخذ صفتها منه، والباحث الموضوعي هو الذي يلتزم بالموضوع اثناء الدراسة والتحليل (التشخيص) والعلاج، برؤية علمية تبرز ابداعاته ومواهبه التي لاتسمح للانانية والشخصانية بالظهور على حساب الذات العامة للمجتمع، فإذا انتشرت رقعة الموضوعية بين البحاث العلميين كانت ظاهرة او حالة، وإذا انتشرت الانانية بين البحاث اصبحت هي الاخرى ظاهرة، وإذا انتشرت الذائية على حساب الموضوع كانت هي الاخرى ظاهرة. إذن هذه ظواهر، ولم تكن اساليب كما يعتقد البعض، وتكون علمية عندما ثلتزم بالموضوع، وتكون انانية او شخصانية عندما تنفصل عنه (7).

# تفسير المعلومات والبيانات

بعد ان تتم عملية تحليل المعلومات والبيانات، يصل الباحث الى نتائج علمية، او مقترحات عملية، قد تفيد الذين اجريت الدراسة او البحث من أجلهم

<sup>(7)</sup> الموسوعة الفلسفية. وضع لجنة من العلماء والاكادميين السوفياتيين، اشراف م. روزنتال، ب. يودين، ترجمة "سمير كرم، الطبعة الخامسة، "بيروت: دار الطلبعة، ص 510.

وهذه تحتاج الى تفسير، يبين العلاقات بينها وبين ظرفها الزمانى، والمكانى، التى ظهرت فيهما، والمعطيات التى كانت وراءها، والمتغيرات التى اثرت فيها تأثيرا مباشرا، او غير مباشر، ولذلك يكون التفسير هو تعليل الباحث لبراهينه العلمية، واستنباط الدلائل منها، بالانتباه الجاد والتتبع الدقيق، لكل ملاحظاته وشواهده التى تم التوصل اليها، والتعرف عليها، ويعتمد التفسير على قدرات الباحث، وتخصصه، وخبرته، ومدى مصداقية المعلومات والبيانات المتحصل عليها، حتى يكون قادرا على التمييز بين الاثار المباشرة وغير المباشرة التى كانت وراء الظاهرة او موضوع البحث سواء كانت ذات تأثير موجب، او سالب على الموضوع، ويستمد الباحث تفسيره من صلب الموضوع ومن خلال عوامله، وعناصره، وتصنيفاته، ونتائجه.

وعلى ايسة حال التفسير عملية فكرية تتاثر بقدرات الباحث، واستعدادته، ولهذا يختلف المفسرون فيما يفسرون احيانا، بإختلاف ثقافاتهم، ومهاراتهم، وفطنتهم، ودرجة المامهم بالموضوع، الذي يخضعونه للتفسير، ومع ان التفسير وفق المعلومات الا انه استنتاجي نتيجة تأثره بالقدرات العقلية للانسان الباحث، وبما انه استنتاجي، اذن قد يكون صائبا وقد لايكون.

وبتعبير آخر يهتم التفسير العلمى اولا بالنتائج وعلاقتها بالموضوع، وثانيا علاقة الموضوع، ونتائجه بالاطار السابقة، وثالثا ارتباط النتائج بالاطار المرجعى الذى اثر تأثيرا مباشرا، او غير مباشر فى الدراسة او البحث، ورابعا علاقة النتائج بالمستهدفات التى دفعت الباحث الى اجراء البحث او الدراسة. وعليه التفسير هو محاولة الإجابة على السؤال لماذا؟. وكيف؟. لماذا كانت هذه العلائق، وكيف ظهرت؟.

# الفصل الثاني عشر

الاتجاه الامبريقى بين النقد والمسلمات

# الاتجاه الامبريقي بين النقد والمسلمات:

لقد اشتد الخلاف علميا منذ زمن بين علماء الاجتماع على بعض الاستعمالات العلمية للاتجاء الامبريقى ومفاهيمه المستخدمة في طرق البحث الاجتماعي فكان منهم المؤيد وكان منهم المعارض له.

مما حفزنا على دخول هذا الجدل العلمى دون تعصب الرائنا، فاتحين المجال أمام مؤيديه أو مخالفيه بالرد علينا لكى تزداد معارفنا وعلومنا، خاصة وأن انتقاداتنا ليست بمسلمات، وأن الامبريقية لم تكن نظرية والا مدرسة والا منهجا متكاملا، بل انها اتجاه أو جزئية دراسة تتبع أثناء الدراسة الميدانية للوقوف على بعض النتائج أو الأفعال، من خلال المشاهدة، للتعرف على درجة نزوعها أو تشنتها أو انحرافها الاحصائى فى دراسة الظاهرة أو المشكلة، وقد تصيب فى تبريراتها وقد تخطىء.

ومن إيجابياتها تمكين الباحث أو الفريق المساعد له من استخدام وسيلة المشاهدة، وتمجيد التجريب الاختبارى، وإن كانت لا تجيده في العلوم الانسانية والاجتماعية، لها أيضا عيوب كثيرة، لا يمكن غض النظر عنها أو تبريرها، وهي التي يمكن تحديدها من خلال التحليل النقدي في النقاط الآثية:

### المشاهدة والملاحظة:

تتداخل مفاهيم المشاهدة والملاحظة عند بعيض أساتذة علم الاجتماع في صياغاتهم لكتب طرق البحث مما جعل الامبريقيين رهيئة هذا التداخل، والذي يستوجب ثبيانه وفق ما تعنيه المشاهدة والملاحظة:

#### أ - المشاهدة:

هى الوقوف عن كتب على الشيء المراد رؤيته، أنها مقتصرة على العين في رؤية السلوك. أو الشيء المشاهد، ونسب التغيير فيه، وتمكن الباحث من الوصف لما يشاهده. وتهتم بدراسة الظاهر دون الكامن.

#### س - الملاحظة :

هي الربط بين المشاهد والمسموع أثناء القيام بالدراسة أو البحث في السلوك أو الشيء الملاحظ. أنها الإداة المستعملة لحاستي العين والأذن عن طريق العقل في وقت واحد، فيلاحظ الانسان بأذنيه كما يلاحظ بعينيه ولكنه لا يستطيع المشاهدة بحاسة السمع مع مقدرته على الشهادة بها. وهنأك فرق بين المشاهد، والشاهد، ولا استطيع القول جازما بأن الامبريقي أصم، ولكنه يجوز أنه وقع بين تضليل المفاهيم مع أنه لا معذرة لباحث أو دارس لم يحدد مفاهيمه البحثية مما جعل الامبريقيين مشاهدين وغير ملاحظين، بالرغم من أنهم يستعملون كلمة الملاحظة، إلا أنهم لم يستعملوا ما تعنيه نتيجة اقتصمارهم على المشاهدة. وكأن ما يشاهدونه وليد الساعة وليس نتيجة أسباب متداخلة قد تكون ظاهرة وقد تكون كامنة، حدثت في الماضي. ولأن أصحاب هذا الاتجاه يعتمدون على المشاهدة فإنهم يصفون الظاهر ولا يتمكنون من التفسير السببى. وبعض در اسات الجريمة مثلا تحدد مواصفات للمجرم ( بنيته، شكل رأسه، وشعره، وأنفه ... الخ) إلا أنبه ليس بالضرورة كل من يظهر شكله كذلك بأنه مجرم. وهكذا الاتجاه الامبريقي يهتم بالشكل دون الجوهر في الوقت الذي لا يعبر الشكل أحيانا عن الجوهر. وحتى وان عبر، فإن العينة التي يركز عليها الاتجاه الامبريقي في الدراسة لا تمثل إلا ذاتها. ومع أن للعينة عيوبها المجمع عليها إلا أنها تعتبر أهم مصدر تستند عليه الدراسات الامبريقية معلله ذلك بصعوبة دراسة المجتمع، وحتى وإن سلمنا بهذه الصعوبة فإن الأصعب من ذلك أن نصف الدراسات والبحوث القائمة على العينة بأنها علمية ونعمم نتائجها على آخرين مع أنه لم يكن لهم رأى في تلك المعلومات الناتجة عن العينة المنتقدة من قبل علماء الاجتماع، فكيف من جهة نسلم بأنها لها عيوبا كثيرة ومن جهة أخرى نطالب بتعميم نتائجها على الآخرين ونعتبرها أفضل ما يمثل المجتمع؟.

تتأكد الامبريقية باستخدام وسيلة المشاهدة أى بما تلمسه أو تشاهده من خلال وسيلة جمع البيانات، وتثق كثيرا في المعلومات المجمعة عن طريقها، نعم أهميتها كبرى، ولكن الشك كبير أيضا في صحة المعلومات. ولهذا، الاعتماد عليها لا يحمل المصداقية في رسم الخطط ومعالجة الظواهر والمشاكل، وإلا لماذا تتكرر نفس الظواهر والمشاكل وتتخبط وتعشل الخطط مع معرفتنا بدور المتغيرات في ذلك إلا أننا لا نجهل التعمد أحيانا في تصنع السلوك المشاهد مع معرفتنا بأدوار وتنوع الملاحظة، لأن النتائج المتوصل البها غير مرتبطة بعلل وجودها أحيانا مما يجعلها لا ترتبط بالواقع ومما يجعلنا نشجع تداخل المناهج في دراسة الظواهر الاجتماعية. وهكذا، إذا يجعلنا الاستبيان أو المقابلة مثلا وتطبيقها على عينة أو عينات خاصة، فإننا سنقع في نفس الاشكالية إذا لم يحدد الباحث مفاهيمه المستعملة في الدراسة والبحث،

## مثال (1):

لو اختار الباحث عينته النسبية، وفق التكوين الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع وتقسيمه الجغرافى، من الفلاحين، فهل يعتمد الباحث أثناء ملء استمارة بحثه أو مقابلته على مالك الأرض الزراعية أم على العامل الذى يبذل

الجهد الانتاجى لصالح المالك؟. وهل في هذه الحالة يكون الفلاح هو مالك الأرض؟. أم باذل الجهد الفلاحي (العامل) هو الفلاح؟.

فإذا قاس الامبريقى الجهد بالانتاج يكون باسم المالك، وعليه قد يفسر هذا الباحث بأن المزارع (مالك الأرض) منتج وفلاح ناجح وفق النتائج المجمعة عن طريق احدى وسائل جمع البيانات والتي تسجل باسم مالك المزرعة. وحسب المقابلة يتضح أن الانتاج الزراعي ليس من جهد المالك بل يجوز أنه لا يعرف الفلاحة مطلقا. وهنا يظهر الفرق بين الباحث العلمي والباحث الامبريقي، فالباحث العلمي يسند الانتاج الى المنتج والصفة الفلاحية للفلاح وليس لكل مالك مزرعة. أما الامبريقي قد يصف المالك الذي لا يعرف الفلاحه وفق الانتاج من مزرعته بأنه فلاح مجد ومنتج في الوقت الذي ليس لك علاقة بذلك.

## مثال (2):

قد بلاحظ الباحث أثناء دراسته الميدانية للمزرعة بأنها كثيرة الانتاج وأن أشجارها مروية ومعالجة من الأمراض وأن الحيوانات بها متنوعة ومسمنة إلا أنه عند تجميع البيانات والاحصاءات المتعلقة بها قد لا يتحصل عليها من قبل العامل أو العاملين فيها باعتبار ذلك من اختصاص المالك، مما يجعل البحث عنه والاتصال به ضرورة، وعند ملء الاستمارة ومع توضيح الهدف من البحث أو الدراسة قد يعتمد المالك اعطاء معلومات مضللة احصائيا فإذا اعتقد بأن الدولة ستشجع الفلاحين سيبالغ في المعلومات بشكل كبير وإذا اعتقد بأن الدولة قد نزيد الضرائب على المزار عين وما يمتلكونه من حيوانات وأشجار وهكتارات زراعية، فإنه قد يخفي بعض الحقائق عن ممتلكاته الزراعية. فهل الباحث الامبريقي إذن سيعتمد على ما لاحظه أو ما

جمعه من مغلومات مع معرفته لما بينها من فروق، وهل نثق في هذه الحالة في العقل أم في الملاحظة؟. أي فيما يفسره العقل أو ما تشاهده العين.

فالباحث العلمى هو الذي يفسر ويحلل ويقيم البيانات المجمعة بوسيلة استمارة المقابلة مع ملاحظاته الميدانية.

أما الامبريقي فقد يجد نفسه مع البيانات المتعارضة مع مشاهداته، ومن هنا قد ضل طريقه وإذا تمسك الباحث الامبريقي بمشاهداته المتعارضة مع استمارة المقابلة وأهملها فهل يكون باحثا علميا؟.

أن للملاحظة أهمية علمية في التعرف على السلوك والأشكال والصور الثابتة والمتغيرة في دراسة الأفراد والجماعات والمجتمعات، مما جعل البحاث وخاصة الامبريقيين منهم يهتمون بها وكأنها غاية في ذاتها، عندما يغضون النظر عن أهمية تفسيرها الذي لا يتطابق فيه البحاث، وحتى الامبريقيين أنفسهم، لأن الملاحظة العلمية لا تقتصر على مشاهدة سلوك مجرد بل ينبغي أن ترتقي الى ملاحظة الأثر (الثقافة، والدين، والتقاليد المؤثرة في القيام بذلك السلوك).

#### الموضوعية والألاتية:

تلتزم التوجهات الامبريقية بالموضوعية وتدين الذاتية ولا تثق فيها. إنها تريد من الباحث أن يتجرد من صفاته الذاتية من أثر معتقداته، وميوله، واتجاهاته، وأفكاره، أى ينسلخ عن شخصيته لكى يتصف بالامبريقية، وكأنها تشترط الانسلاخ عن المجتمع والتنشئه عبر الزمن. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن للاتجاه الامبريقي أن يوصف بالموضوعية بل يوصف بالاتجاه الأنباني النفعي، وإذا كانت الدراسات والبحوث من أجل المجتمع فينبغي عدم الانسلاخ عن مؤثراته التي قد تكون أسبابا للمشكلة (موضوع البحث).

ويتساعل البعض: هل هناك باحث فى العلوم الانسانية وحتى الطبيعية متخلص من ذاته؟. كلا. خاصة وأن الاتجاهات والمعتقدات والأفكار، والرغبات كثيرا ما تكون وراء اختيارات الباحث لموضوع بحثه. والذاتية ليست تعبيرا عن ذات الفرد، بل إنها المتكونة من التشئة الاجتماعية ووفق مميزات أو خصوصيات الأمة التي ينتمي اليها الباحث إلا إذا لم يحظ بالتربية فيها.

وإذا تساءل أحد هل توجد ذات بشرية مجردة عن المجتمع بتربية طبيعية؟. لا أعتقد، خاصة وأن لكل فرد بصماته، فما بالك بأمة بكاملها، وتكون الذاتية في هذه الحالة نتيجة وجود الفرد في المجتمع، وتعبر عن ثقافة وطموحات وغايات وحاجات قد تكون فردية وبالتالي قد تتحول الى أنانية، وأحيانا قد لا تكون كذلك، ومن هنا ينبغي التمييز بين الذاتية والأنانية.

فالذاتية : هي التي لا تنفصل عن المجتمع، أما الأنانية فهي الخصوصية المتعلقة بهروب الفرد عن نواهي وضوابط المجتمع.

فالانسان يمكن أن يكون أنانيا عندما يتخلص من ضمير الوالدين وضمير المجتمع، ويكون ذاتيا عندما لا يتجرد ولا ينسلخ عن اتجاهات وقيم المجتمع الايجابية، والتي ينبغي له ابرازها دون خوف من اتهامه بالذاتية، بل عدم ابرازها لا يعبر عن واقع ولا قيم علمية. ولذلك ترتبط الذاتية بالموضوعية ولا ترتبط الأنانية بها فيجب أن يكون الباحث موضوعيا، ولا يجب أن يكون أنانيا (شخصانيا)، لأن الانسان لم يكن ذاتيا بطبعه بل اجتماعيا، وبما أنه كذلك، فالذات متكونة نتيجة تتشئته في المجتمع مما يجعل التحليل والتفسير الذاتي ليس بالضرورة أن يكون أنانيا أو متخلصا من الموضوعية لأن ذاتية الفرد ناتجة عن حياته الاجتماعية مع عدم تخلص الفرد من قدراته واستعداداته واهتماماته الخاصة، نتيجة تطور الحاجات وظهور المتغيرات ذات العلاقة، ومن العيب ألا يتخلص الباحث من أنانيته ولا عيب

فيه إن كان ذاتيا وموضوعيا في وقت واحد لكي يستنير العلم بأفكاره وآرائه وذلك بتقديمه الأشياء على حقيقتها.

#### التجريب:

سبق وأن أشرنا الى أهمية التجريب فى الدراسات والبحوث وعرفنا صعوبة ذلك فى العلوم الاجتماعية، من ناحية عدم استطاعتنا التحكم فى أحاسيس ومشاعر وعواطف البشر عن طريق المختبرات والمعامل المستخدمة فى العلوم الطبيعية.

إلا أن أكبر التجارب وأصعبها هي التي يعيشها المجتمع نفسه، فلقد عاشت المجتمعات الانسانية تجارب حياتية صنعت منها حضارات رائدة، فللمجتمع العربي تجاربه، قبل الرسالة وبعدها، أي قبل ادخال متغير الدين ومتغير الوحدة وبعدها، وللمجتمع الروماني، والأثيني، والصيني تجارب اجتماعية أجريت على مستوى الدولة، تميزت كل منها بظروفها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والعلمية، والثقافية، ولذلك تعتبر حياة المجتمع وممارسته لنوع من الحياة تجربة ينبغي أن تدرس، وتعتبر تجربة علمية لو تمت بالفعل دراستها، وتعتبر أوسع نطاقا من التجارب العلمية التي تجرى على قطة، أو قرد، أو شريحة بصل، أو قطعة قماش، لأن التجربة الاجتماعية بالامكان أن يستطيع الباحث المجتمع فيها، أما الطبيعية فمن غير الممكن حتى بالامكان أن يستطيع الباحث اخضاعها جملة في تجربة معملية واحدة، الأمر الذي صار معه التبرير وسيلة للباحث الطبيعي، بان يجزئ وحدات دراسته لإجراء التجارب عليها، ومن حقه تعميم نتائجها لأن طبيعتها واحدة، ومن الممكن أيضا تجزئة المجتمع الى عينات للدراسة وتعميم نتائجها إلا أن ذلك

الاجراء يعتبر تعسفيا لأنه لا يعبر عن المجتمع ولا يمثله، بل يعبر فقط عن العينة ويمثلها، أي أن العينة لا تمثل إلا نفسها.

#### القياس والكم والكيف:

تعتمد العلوم الرياضية، والاحصائية في قواعدها على المسلمات في البرهنة أثناء التحليل والتعليل، وتعتمد الدراسات الامبريقية على قياسات الاحصاء في دراسة الظواهر والمشاكل الاجتماعية اعتمادا كبيرا معتبرة أن ما يتم مشاهدته هو العلم التام، ولا تؤيد ولا تثق في التحليل العقلى لربط العلاقات بين المفاهيم والتنظير الذي يستند على مسلمات، وهنا تكمن العلة: هل ترفض الامبريقية العقل وما يولده ويخزنه من أفكار ومعارف؟. أم أنها ترفض البراهين المعتمدة على المسلمات؟. فإذا كان هذا الرفض للتوليد العقلى فمن الأفضل عدم التسليم بكل ما يصل اليه العقل أو يفسره، وإذا أجزنا هذا المنطق فعلى الامبريقيين أن يقبلوا رفض الامبريقية وليدة التفسير العقلى، وإذا كان الرفض للمسلمات فعلينا رفض الرياضيات والاحصاء اللذين تعتمد تظرياتهم على خطواتها ونتائجها العلمية المبنية على المسلمات التي جعلت من العلوم الرياضية أساس الاختراع العلمية.

وعليه إذا ما هو مبرر رفض الامبريقية للمسلمات الاجتماعية؟. وتهتم الدراسات الامبريقية بالكم دون التعمق الكيفى فى دراسة الظواهر والحالات الفردية، والمجماعية، والمجتمعية، لأن أنصارها لا يعتقدون فى قيم المجتمع واتجاهاته وأفكاره مع أنها نترجم فى سلوك اجتماعى يمكن ملاحظته، بقدر ما يعتقدون فى دراسة الظواهر والمواقف الاجتماعية المبنية على نتائج رقمية (كمية)، مستندين فى تفسيرهم الكمى على النسب الاحصائية كأنهم لا يعرفون أن النسبية موجودة فى العلوم وفى كل شىء يمكن دراسته، ولذلك يصح القول

أن النسبية دائمة الاحتمال في دراسة كل الظواهر، وليست قيما مجردة يتم تفسيرها كميا دون الاهتمام بالكيف الذي تأثرت به. وتصبح النسب ثابتة كنتائج يمكن تحليل الدراسة المحدودة وفقها مع أنها متغيرة لدى الأفراد بعد اجراء الدراسة ومن وقت لآخر ومن مكان لآخر، وحسب حدوث المتغيرات أو ادخالها ولذلك تكون في الواقع غير ثابتة.

وعليه يكون التفسير وفقها مرتبطا بالفترة التي جمعت فيها البيانات بالملاحظة، أو المقابلة، أو الاستبيان. ومباشرة بعد ذلك يحدث التغير في النسب بين الأفراد وفي مجمل الدراسة حتى ولو كررنا نفس الدراسة مع نفس الأشخاص، ولأن الباحث يعتمد في دراسته على نسبة الفاقد أو الاجابات غير المحددة وفق قولبة الباحث لأسئلة الاستمارة أو عدم انتباهه للسلوك في لحظة من لحظات المشاهدة، فيغفل أو يشائد ما وقع أو لم يقع وبالتالي دائما يجد التبرير للفاقد، وكلما تكررت الدراسة وضع نسبة للخطأ، وهكذا تتكرر نسب الأخطاء المقبولة، والتي لو جمعت لأصبحت نسبا غير مقبولة نتيجة تكرار الدراسة وتكرار نسبة الأخطاء فيها، وعلى ذلك إذن يظهر الشك في نتائج الدراسة وتكرار نسبة الأخطأء فيها،

ويثق الامبريقيون في دراستهم الاجتماعية كثيرا، وكأنها قائمة على التجريب المختبري الذي يمكن تكراره والتحكم في مقاييسه وضبطه والذي لا يمكن أن يتحقق في العلوم الاجتماعية لعدم القدرة على اخضاع الانسان للضبط المختبري لأنه متكون من أحاسيس ومشاعر ووجدان وملكات تتفاعل وتتغير من حين لآخر في صور سلوكية ميزته في الخلق عن بقية الكائنات.

وللاحصاء أهمية في التعداد وقياس النزوع والتشنت وتحديد النسب المؤثرة والمقبولة إلا أن الاعتماد عليه في دراسة الانسان واتجاهاته، ومواقفه الاجتماعية والشخصية وسلوكه ومشاعره وعواطفه مسالة غير موفقة.

واعتماد الامبريقيين عليه في دراسة ذلك ترتقى به الى مستوى المنهج وهو ليس كذلك باعتباره وسيلة أو أداة ليس إلا.

إن للقياس والموازين أهمية في طرق البحث الاجتماعي في التحليل والتطوير والتراكم المعرفي، مع العلم أنها نتائج سابقة أو مسلمات اجتماعية تستند على العرف والدين والقيم والقوانين الاجتماعية الناتجة عن التراكم الحضاري والثقافي وتاريخ الأمم والشعوب.

وبناء على ذلك يبرز التناقض الامبريقى بقبول أهمية المقاييس التى هى نتائج لماض وتنظير اجتماعى مشترك من جهة وعدم تسليمه بالآراء والاتجاهات والأفكار من جهة أخرى مع أنها مصدر القياس، وفى مثل هذه الحالة كيف تقبل الامبريقية إجراء الدراسات الميدانية الحاضرة بمقاييس أحيانا تراثية?

#### الأمبريقية والتاريخ :

لقد تبنى الامبريقيون عدم الاعتماد على التاريخ أو الماضى استنادا على عدم الثبات صحته وكأن حاضرهم مستمر ولن يقع فى خانة الماضى. وبما أن للزمن مسلمات الوقوع فى الماضى فإن ثقة الامبريقيين واعتمادهم على دراسة الحاضر ستكون فى مهب الريح لأن معلوماتهم وعلومهم لا يمكن اعادتها ولا يمكن التأكد من صحتها كما وهموا، نتيجة وقوعها فى زمن الشك الذى ستقع فيه حسب مفاهيمهم حتى وان كانت على صواب، وبما أن العلم ليس ملكا لأحد فلا يحق لأحد أن يصدر عليه حكم الادانه، ولكن إذا أخطأ البعض فى استعمال أحد المناهج فإن نتيجة ذلك يلام عليها الباحث وليس التاريخ الذى هو صناعة الناس ورصيدهم القيمى بما فيه من قصص وعبر ودراسات ومواقف حضارية وثقافية على مستوى الأفراد والجماعات

والمجتمعات وحتى العلوم الطبيعية المعتمدة على التجريب والتشريح المختبرى تعتمد على أهمية التاريخ في دراسة الحاضر، فعلم الجينات أثناء دراسته لحالة فردية أو جماعية يستند على الماضى المتعلق بها لمعرفة أسبابها وتشخيصها ومحاولة علاجها.

وإذا كان علم الطب لا يتعامل مع المريض بمنعزل عن تاريخه المرضى، فكيف لعلم الاجتماع الامبريقى ألا يهتم بالتاريخ فى الدراسات الاجتماعية والانسانية والذى يشكل الجنرء الأكبر من أسباب الظواهر والمواقف والاتجاهات؟. وإلا فما عليهم إلا الارتقاء الى اكتشاف أدوات تمكنهم من اخضاع الانسان وتنشئته الاجتماعية الى المختبرات والمعامل التجريبية للتحكم فيها وتحديد قياساتها بدقة. مع إمكانية اخضاعها للاختبارات المتكررة أو الاعتراف بأن دراسة الفرد والجماعة والمجتمع علميا لا تتم إلا بمعرفة الماضى المكون له.

وإذا تساءل غيرنا لماذا التناقض الامبريقى من حيث رفض التاريخ والتنظير من جهة، ومن جهة أخرى يشترط الاطلاع على الدراسات السابقة أثناء اعداد استمارات الاستبيان والمقابلة في الدراسات الميدانية؟. تكون الاجابة جدلا بماذا نجيب عليهم؟. أم يكتفى البعض باجابة وليم اسحق توماس الذي يرى أهمية الربط بين الجوانب النظرية واتجاهات الأفراد والجماعات والمجتمعات وبين القيم الاجتماعية ذات المضمون الامبريقى بتأكيد الصلة بين الاتجاهات الذاتية والقيم الموضوعية المتمثلة في السلوك.

وبما أن مرتكز الدراسات الامبريقية المشاهدة الحاضرة فهل ما يشاهده الباحث في حاضره أفضل ما وصلنا اليه أو وصل الينا؟. وهل دراسة الحاضر تعبر عن أفضل واقع اجتماعي مدروس؟. أجاب على هذا السؤال

للفين جولدن منذ زمن بقولمه: (إن الحالمة الحاضرة ليس بالتأكيد أفضل ما نتصوره)(1). ولقد تأثر معظم علماء الاجتماع بفلسفات واتجاهات سياسية شرقية أو غربية وانتقد بعضهم بعضا وكأن الناقد على صواب والمنتقد على خطأ وكن منهم يتعلق بالموضوعية كمشجب مهتز على خيط رفيع لا يحمل الثقل الموضوع عليه.

لذلك إن المنحى السياسي قد ينحرف بالعلوم الانسانية والاجتماعية عن مهامها الأساسية خاصة وأن بعض السياسيين قد يتعمدون طمس الماضى لما فيه من ابطال وقادة عظماء ومفكرين وفلاسفة لأسباب (شخصانية) (أنانية) وهي ابراز العظماء قد يطمس أهمية المسيطرين الحاليين على السياسة وأدوارهم التبي لا يستوعبها التاريخ، وبما أنهم متعمدون اظهار أنفسهم وبدون قدرات فما عليهم إلاطمس الماضي وابطاله وحجب حقائقه التي قد يستفيد منها البحاث والدارسون والتي هي هامة لهم بقدر ما يفيدوا بها المجتمع، وبما يطور وينمي المعارف عندهم، ويكون التاريخ ملكا عاماً لا يحرم أحد منه، وحتى لا يكون علم الاجتماع ساذجا يقتصر على دراسة ونتائج وقتيه (آنية) لا أصالة فيها، عليه أن يستقرئ التاريخ ويستنبط منه العبر. وحتى لا يلحق العيب بعلم الاجتماع ينبغي ألا يتكيء على العكاز الامبريقي وهو في مرحلة الشباب بل عليه أن يتجه الى العملاج الطبيعي، ليقوى بنيته، ويعتمد على مكوناته ليقدم الأشياء على حقيقتها وينزك العكاز للهرميس والعجزة والمعاقين لضعف أو عجز بعض أجهزتهم الطبيعية والذين ليس عليهم حرج. وأن يتحول العكاز الى عصبى في يد قوية تطول من يريد أن يشوه التاريخ ويفتح المجال أمام مستقبل معرفي جديد.

<sup>(1)</sup> محمد عبدالله أبو على، مدارس لجتماعية. الأسكندرية: الهيئة المصرية العاملة الكتاب، الطبعة الأولى، 1978م، ص 339.

وتعتبر الامبريقية أحد اتجاهات علم الاجتماع الامريكي المتكون من الانثروبولوجية، والتحليل النفسي، والاتجاه الاصبريقي والاتجاه النظري، ودراسة الجماعات، التي اهتمت بها مدرسة القياس الاجتماعي ومدرسة المجال، ولأن فلسفة قيام الدولة الامريكية لم تتحقق نتيجة نمو اجتماعي طبيعي لأمة يربطها الأصل (الدم) الواحد، بل تكونت نتيجة هجرات متعددة ومختلفة الجنسيات أي مختلفة الأصل، فيجوز أن بعض علماء الاجتماع (الامبريقيين) قد تأثروا بهذا المنحى السياسي الذي جعلهم يبتعدون عن التأصيل والتاريخ الذي يعتمد على حضارات سادت وانتهت ولم يكن للامريكان مكان في تصدرها، مع أنهم نتاج ذلك التراكم مما جعل المتثلمذين عليهم متأثرين بهذا الاتجاه. وقد تتقصمهم المعرفة التاريخية والفهم الفلسفي والوضوح التصوري، فتاهوا كما يقول محمد عبدالله ابو على في لغة فنية لا معنى لها وأساليب سطحية وفكر ساذج لم يتضح بعد(2).

فانقسم المهتمون بعلم الاجتماع الى قسمين: الأول يعتقد بأن علم الاجتماع ينبغى أن يكون كميا. والثانى يعتقد فى التفسير الكيفى وكأن علم الاجتماع لم يكن وحدة واحدة فى فلسفته (مبادئه وغاياته).

ومع كل ما تقدم يعتبر الاتجاه الامبريقى جزءا من التاريخ لأن مشاهدة ما يحدث وتسجيله بعيوب وسيلة المشاهدة والذي سيتراكم ويصبح جزءا من التراث، لا يخرج عن التاريخ، لأن التاريخ هو تسجيل كل ما يحدث، ليمد الأجيال والبحاث والدارسين بزادهم العلمي والثقافي، وهو المذي يحتوى على الأفكار والدلائل المادية التي يقتصر عليها نظر الامبريقيين بحجة تقتهم في وجودها ماثلة أمامهم، في الوقت الذي لم يرتق فكرهم بأن إثبات الوجود ليس

<sup>(2)</sup> المرجع السابق ، ص 224.

به بل بالعقل المبرهن عليه بدلائل وجوده، فإذا أردنا اثبات العالم كله، فلن يكون اثباته بالوجود المادى فقط بل وجوده كدلاله بالعقل الذى ليس هو (المخ والدماغ المادى فقط) بل هو تلك القدرات غير المنظورة التي تستطيع ربط العلاقات بين الأشياء فإذا قلنا ( 5 ليمونات ناقص اليمونيين تساوى 3) فإننا سواء أحضرنا الخمسة ليمونات أو لم نحضرها فإننا متأكدون بأن 5 - 2 = 3 بدون احضار الليمون وإلا ستصبح العلوم الرياضية تحل مسائلها بالرافعات بذون احضار الليمون والاستصبح العلوم الرياضية تحل مسائلها بالرافعات المنرطت كما يشترط الامبريقي مشاهدة مكونات العمليات الرقمية.

وبما أننا نعرف أن الذئب طبيعيا يأكل الخروف فملا ضرورة لاثبات ذلك أمام الامبريقى باحضار خروف وذئب لاجراء التجربة أمامنه ليستطيع مشاهدتها، إنها مسلمات الوجود والتوازن الطبيعى.

#### المصادر والمراجع العربية

- 1 \_ القرآن الكريم.
- 2 ــ إمام عبد الفتاح، توماس هوبز فيلسوف العقلانية. بيروت: دار التقافة
   للنشر والتوزيع، 1985.
- 3 ــ انيت قريت، فن المقابلة . "مبادئه وطرقه". ( ترجمة لجنة من المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية ) القاهرة : دار المعارف بمصر،
   1958.
- 4 ابراهيم ابولغد، والويس كامل مليكة، البحث الاجتماعي مناهجه وادواته. سرس الليان: مركز التربية الاساسية في العالم العربي، 1959.
- 5 ـ احمد بدر، اصول البحث العلمى ومناهجه. الكويت: الطبعة الخامسة،
   وكالة المطبوعات، 1979.
- 6 ــ احسان محمد الحسن، الاسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي. بيروت :
   الطبعة الثانية، دار الطليعة، 1986.
- 7- الموسوعة الفلسفية. وضع لجنة من العلماء الأكاديميين السوفياتيين، اشراف : م. روزنتال، ب. يودين. " ترجمة سمير كرم " بيروت : دار الطليعة، الطبعة الخامسة، 1985.
- 8 ـ ت. ج. أندروز، مناهج البخث في علم النفس، ترجمة يوسف مراد،
   القاهرة: الطبعة الثانية، دار المعارف، 1983.
- 9 ـ جون. ب. دكنسون، " العلم و المشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث " عالم المعرفة، ترجمة شعبة الترجمة باليونيسكو، العدد 122.

- 10 ـ جوزيف يوخينسكي، مدخل الى الفكر الفلسفى. ترجمة محمود حمدى زقزوق، القاهرة: الطبعة الاولى، مكتبة الانجلو المصرية، 1973.
- 11 ـ حسن الساعاتي، علم الاجتماع الخلدوني، " قواعد المنهج " بيروت : دار النهضة العربية، 1981.
- 12 حسن الساعاتي، تصميم البحوث الاجتماعية. "نسق منهجي جديد "، بيروت: دار النهضة العربية، 1982.
- 13 ـ حسن عثمان، منهج البحث التاريخي، القاهرة: الطبعة الخامسة، دار المعارف، 1991.
- 14 ـ سالم يفوت، فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع. بيروت: الطبعة العلم 1986.
- 15 ـ سمير نعيم، المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية. القاهرة: الطبعة الخامسة، المكتب العربي للاوفست، 1992.
  - 16 ــ شرح ابن عقيل. الجزء الاول، المكتبة المصرية، بيروت، 1988.
  - 17 \_ عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة. بيروت: دار مكتبة الهلال، 1983.
- 18 عبد الرحمن ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون. بيروت : دار الكتاب اللبناني، المجلد الاول،1986.
- 19 ـ عبدالرحمن بدوى، موسوعة الفلسفة. بـ يروت : الطبعة الاولى، الجزء الاول، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1984.
- 20 ـ عبدالله عبد الدائم، التربية التجريبية والبحث التربوى. بيروت : الطبعة الثالثة، دار العلم للملابين، 1979.

- 21 عقيل حسين عقيل، واخرون، دراسة ميدانية عن مستوى التحصيل لطلبة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس. اللبنة الشعبية للتعليم، 1989.
- 22 ـ عقيل حسين عقيل. الاصول الفلسفية لتنظيم المجتمع الجماهيرى. طرابلس: جامعة الفاتح، 1992.
- 23 ـ عمر التومى الشيباني، مناهج البحث الاجتماعي. طرابلس: الطبعة الثانية، الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان، 1975.
- 25 ـ على زيعور، مذاهب علم النفس. بيروت : الطبعة الثالثة، دار الإندلس، 1980.
- 26 ـ عبد الباسط محمد حسن، اصول البحث الاجتماعي . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية، 1975.
- 27 ـ غاستون باشلار، الفكر العلمى الجديد. ترجمة عبادل العوا، بيروت: الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1990.
- 28 ـ فوز طه ابراهيم، ورجب احمد الكلزة، المناهج المعاصرة. الاسكندرية : الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، 1990.
- 29 ـ كارل بوبر، منطق الكشف العلمي. ترجمة ماهر عبدالقادر، بيروت: دار النهضة العربية.
- 30 ـ لسان العرب المحيط . للعلامة ابن منظور ، بيروت : دار لسان العرب.
- 31 ـ ماهر عبد القادر محمد، المنطق ومناهج البحث. بيروت: دار النهضسة العربية، 1985.

- 32 ـ ماهر عبدالقادر محمد، فلسفة العلوم. " المشكلات المعرفية "، بيروت : دار النهضة العربية، 1984.
- 33 ـ مصطفى عمر التير، "نحو تحسين جودة بيانات المسح الاجتماعي " دراسات عربية، المجلد 22، العدد 5، 1986، ص 55 ـ 66.
- 34 ـ مصطفى عمر التير، مساهمات في اسس البحث الاجتماعي. بيروت: الطبعة الاولى، معهد الانماء العربي، 1989.
- 35 ـ معن خليل عمر، نقد الفكر الاجتماعي المجاصر. بيروت: دار الافاق الجديدة، 1982.
- 36 ـ معن خليل عمر، الموضوعية والتحليل في البحث الاجتماعي. بيروت : دار الافاق الجديدة، 1983.
- 37 ـ محمد الجوهرى، وعبدالله الخريجى،، مناهج البحث العلمى. "طرق البحث الاجتماعى " القاهرة: الطبعة الثانية، مطابع سجل العرب، 1980.
- 38 ـ محمد عبدالله ابو على، مدارس اجتماعية. الاسكندرية: الطبعة الاولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978.
- 39 ـ محمد فرج الملهوف، " التنمية الاجتماعية في الوطن العربي " مجلة الفكر الجماهيري، العدد الاول، 1984، ص 172 ـ 185.
- 40 ـ محمد طلعة عيسى، تصميم وتنفيذ البحوث الاجتماعية. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، 1972.
- 41 محمد على محمد، مقدمة في البحث الاجتماعي. بيروت: دار النهضية العربية، 1982.

- 42 محمد على عمر، مناهج البحث في الجغر افيا بالوسائل الكمية. الكويت: الطبعة الثالثة، وكالة المطبوعات، 1978.
- 43 محمد سلامه محمد، مدخل علاجى جديد لانحراف الاحداث. الاسكندرية، الطبعة الثانية، المكتب الجامعي الحديث، 1989.
- 44 محمود حسن، مقدمة الخدمة الاجتماعية. بيروت : دار النهضة العربية.
- 45 ـ محمد وقيدى، بناء النظرية الفلمنفية. " دراسات في الفلسفة العربية المعاصرة " بيروت : دار الطليعة، 1990.
- 46 محمد عاطف غيث، در اسات في علم الاجتماع " نظريات وتطبيقات "، بيروت : دار النهضة العربية، 1985.
- 47 محمود حمدى زقزوق، مدخل الى الفكر الفلسفى. القاهرة: الطبعة الاولى، مكتبة الانجلو المصرية، 1973.
- 48 ـ ميخائيل ابراهيم اسعد، فنون البحث في علم النفس. بيروت: الطبعة الاولى، دار الافاق الجديدة، 1988.
- 49 ـ مجموعة من الاساتذة، دراسة جرائم العنف ببلدية طرابلس. طرابلس: اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية، 1986، ص 67 68 .
- 50... و. ا. ب. بفردج، فن البحث العلمى. ترجمة زكريا فهمى، بيروت: الطبعة الخامسة، دار اقرا، 1992.

## المراجع الاجنبية

- 1- Bancroft, W.D. The methods of research. Rice Inst. Pamphlet XV, 1928.
- 2- Homer. Hockett , the critical, method in historical research and wziting. New yourk : the mac millan co , 1968.
- 3- R. Merton, notes on problem finding in sociology, in sociology today, 1959
- 4- May Broding in the philosophy of the sochal sciences.

  New yourk, the macmillan company, 1968.
- 5- Smith, Ed. D. quantitative methods of research in education, college and university press ,1975.
- 6- Whewell, W. History of the inductive sciences. Vol. 11.

# مجتويات الكتاب

| 1  | المقدمة المعدمة المقدمة |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | القصل الاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | اهمية تحديد المفاهيم في العلم والمعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | 1 ــ تحديد المفاهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 2 ـ المعرفة أ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | القصيل الثاتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | اساسيات البحث العلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25 | 1 ــ البحث العلمي 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | البحث البحث العلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | ف ميادين اثراء الباحث العلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 4 ــ استطلاع الدر اسات السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 5 ــ الفروض العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 6 ــ الهمية الفروض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 7 ــ مصادر الفروض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 8 ـ شروط الفروض العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 9 ــ منهج البحث و ــ منهج البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | القصل الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | المنهج التاريخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 53 | 1 ــ التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <ul> <li>المنهج التاريخي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | كس صيغ المنهج التاريخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 4 ادوات المنهج التاريخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | م علاقة المنهج التاريخي بالمناهج الاخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | كارك خطوات المنهج التاريخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | الله مصادر معلومات المنهج التاريخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <ul> <li>الفوائد العلمية للمنهج التاريخي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## الفصل الرابع المنهيج المسحى

|     | 5 6                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     | 1 المسح الاجتماعي 1                                       |
| 91  | 2 ــ انواع المسوح الاجتماعية                              |
| 94  | 3 ــ ادوات المسح الاجتماعي                                |
| 94  | 4 ـ خطوات المسح الاجتماعي                                 |
| 95  | 5 - جوانب القصور في المسح الاجتماعي                       |
|     | القصل الخامس                                              |
|     | المنهج التجريبي                                           |
| 97  | 1 المنهج التجريبي1                                        |
|     | 2 ــ الفرق بين التجرية والتجريب                           |
|     | 3 _ فاسقة المنهج التجريبي في العلوم الاجتماعية والانسانية |
|     | 4 ـ تجربة المجتمع                                         |
|     | 5 ــ منهج المجتمع                                         |
|     | 6 - اهداف المنهج التجريبي                                 |
|     | 7 ـ الجماعات التجريبية                                    |
|     | ا ــ الجماعة الواحدة                                      |
|     | ب ــ المجموعتان                                           |
|     | <ul> <li>ب ــ الجماعة المناوبة</li> </ul>                 |
|     |                                                           |
| 140 | 8 - عيوب التجريب في العلوم الاجتماعية                     |
|     | الفصل السادس                                              |
|     | منهج دراسة الحالة                                         |
|     | 1 ـ منهج در اسة الحالة ا                                  |
|     | 2 ـــ اهمية در اسة الحالة                                 |
|     | و المداف در اسة الحالة                                    |
|     | ٠ ـ مصادر دراسة الحالة                                    |
|     | ؛ ــ وسائل در اسة الحالة                                  |
| 143 | ا ــ انواع در اسة الحالة                                  |
|     | و معيز ات در اسة الحالةو                                  |
|     | - عيوب در أسة الحالة                                      |

# الفصل السابع الإستبيان

| ز _ الاستبيان                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|
| 2 _ الاستبيان المباشر 153                                          |
| 3 _ الاستبيان غير المباشر 154                                      |
| 4_ انواع الإستبيان 159                                             |
| هِــ شروط الإستبيان 161                                            |
| <ul> <li>الخطوات التي تحفز المبحوثين على تعبئة الاستمارة</li></ul> |
|                                                                    |
| القصل الثامن                                                       |
| الملاحظة والمشاهدة                                                 |
| <ul> <li>١ الملاحظة والمشاهدة</li> </ul>                           |
| 2 _ اهمية الملاحظة والمشاهدة 173                                   |
| 3 _ خطوات الملاحظة والمشاهدة                                       |
| 4 _ انواع الملاحظة والمشاهدة من حيث دور الباحث 176                 |
| <ul> <li>ا ـ الملاحظ غير المشارك</li> </ul>                        |
| ب _ الملاحظ المشارك                                                |
| 5 ــ ميزات الملاحظة والمشاهدة                                      |
| 6 _ عَيُوبِ الملاحظة والمشاهدة 180                                 |
| القصل التاسع                                                       |
| المقابلة                                                           |
| 1 - المقابلة                                                       |
| 2 ــ اسس المقابلة 2                                                |
| هــ شروط المقابلة                                                  |
| الممية المقابلة                                                    |
| 5 ــ انواع المقابلة 5                                              |
| ا _ انواع المقابلة من حيث الاسلوب                                  |
| ب _ انواع المقابلة من حيث الغرض                                    |
| ج _ اقواع المقابلة من حيث درجة الاهتمام                            |
| د _ انواع المقابلة من حيث عدد مصادر المعلومات 202                  |
| 6- ميزات المقابلة ومآخذها                                          |

# الفصل العاشر العينة

| 1 ــ العينة بين المعارضة والتأبيد |
|-----------------------------------|
| 2 _ خطأ التحيز 216                |
| 3 ـ خطأ الصدفة او التعيين 217     |
| 4 ـ الخطاء التوقع المصدري 218     |
| 5 ــ اخطاء متعمدة5                |
| 6 ــ خطوات اختيار العينة 221      |
| 7 _ اختيار العينة7                |
| 8 ـ العينة العشوائية 235          |
| 9 ـ عيوب العينة العشوائية 230     |
| 10 ــ العينة المنتظمة 232         |
| 11 ـ عيوب العينة المنتظمة 234     |
| 12 _ العينة الفئوية 12            |
| 13 ـ عيوب العينة الفئوية 13       |
| 14 ــ العينة الساحية 14           |
| 15 ـ عيوب العينة الساحية 15       |
| 16 ــ العينة الطبقية              |
| 17 ــ عيوب العينة الطبقية         |
| 18 ــ العينة بالخبرة 18           |
| 19 ــ عيوب العينة بالخبرة 19      |
| 20 ــ خاتمة                       |

## الفصل الحادى عشر

| تصنيف وعرض المعلومات والبياتات وتحليلها وتقسيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ _ تصنيف المعلومات والبيانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 _ عرض المعلومات والبيانات 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 _ تحليل المعلومات والبيانات 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 _ عناصر التحليل العلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا _ الظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ب ــ الكامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ج _ الشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| د ـ الاحتواء على السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هـ _ ربط الداخل بالخارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| و ـ الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ز _ الكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ح ــ الجزء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ط ــ المتجزىء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ي _ المتداخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ك _ المقارنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 ــ مثلث التحليل العلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 267 נצו _ ו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ب _ الذاتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ج ـ الموضوعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ى _ تفسير المعلومات والبيانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفصل الثاني حشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الاتجاه الاميريقي بين النقد والمسلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _ المشاهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ب _ الملاحظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ج ـ الموضوعية والانانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . ـ التجريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هـ ــ القياس والكم والكيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _ ـ الامبريقية والتاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ر مراد مالم احد المراد على المراد ال |









